

### حسی حسی سلیمای

# الأفيسر عبد العزييز عبد العزييز عبد العزييز عبد العزييز عبد العزييز عبد العزييز عبد العربية ومآشو

" مِنَ المُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً " فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً " فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً " فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً "

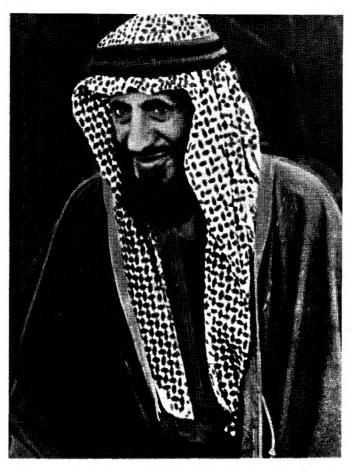

حضرة صاحب السموّ الأمير عَبد العزيز بن مساعد طيّب الله شراه

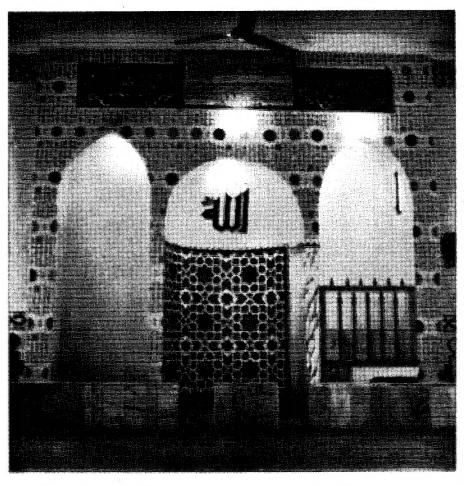

مسجد سمو الامير عبد العزيز بن مساعد من مدينة طريف

### الإهساء

إلحب حضرة صاحب السموَّ الأُميرعبد اللَّه بن عبد العزيز بن مساعد مع التحيية ، والاجترام ، والتقدير حسوني

# هـُــزا الكنابُ

هـذا تاريخ وشواهد يروي أخبارًا وفرائد عن بطل في الله مجاهد خيال الغيل ابن مساعد خيال الغيل ابن مساعد تقوى ومرائح وعباده ويُفِح لله للناس جهاده من غير رُتوش وزياده منع وقفات تحديلية منع وقفات تحديلية وينشر صفحات مطوية

# بين يَدَى الكتاب

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله للنـاس هادياً ومبشراً .

وبعد: قليلون هم الذين يعرفون سمو الأمير عبد العزيز بن مساعد رحمه الله على حقيقته. والأكثرون لا يعرفون عنه سوى ما يقرأونه في ثنايا كتب التاريخ من إشارات إلى حملاته التي قادها في جنوب البلاد وفي شهالها ضد آل عائض وضد لدويش.

والحق إن أحداً من المؤ رخين لم يحاول حتى الآن سبر أغوار شخصيته رحمه الله ، ولم يبذل أحدهم جهداً لتسليط الضوء على إنجازاته ودراستها بعمق وعَرْضها عرضاً تظهر من خلاله قيمتها وأبعادها وأثرها في تاريخ المملكة المعاصر .

إن سمو الأمير عبد العزيز بن مساعد ـ مثل كل الشخصيات التاريخية الفذة ـ حياته ليست ملكاً له وحده ، وإنما هي مِلْك أمته كلها ، أمته التي وهبها شبابه وقوته وطاقته ، ومن أجلها ضحى براحته ، وفي سبيلها استرخص الموت ، وهجر زخرف الدنيا ولذائذ الحياة . تَعِبَ لتستريح ، وسهر الليالي لتنام آمنة مطمئنة ناعمة البال .

ومن حق أمنه أن توضع بين يديها وتحت بصرها صورة صحيحة وافية عن جهوده وتضحياته وإنجازاته ، وأن تعرف تمام المعرفة حقيقة الدور الذي قام به لرفع راية الإسلام عالية شامخة خفّاقة فوق ربوع المملكة ، بعد أن تحررت من عبودية الجهل والخرافات والضلالات التي فرقت كلمتها ومزّقت أوصالها وأوهنت قواها ، فعاد إليها وجهها المشرق الأصيل وشخصيتها العربية المسلمة الرائدة ، واستعادت

قوّتها وحيويتها وَوَجَّهتهما إلى البناء والتعمير في شتى الميادين بقيادة أبى الأحرار وبطل التحرير ، مُرسى دعائم المملكة جلالة المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ، طيّب الله ثراه

ولما كان الأمير الراحل هُو يَدُ الملك عبد العزيز التي يبطش بها ، وعينه التي يرى بها الأمور والأشياء على حقيقتها من عير غش أو خداع أو تزييف ، وسيفه الذي يجتَثُّ دابر الفتن ويقطع أوصال الشر والبغي والعدوان ، وسوطه الذي يُلهب به ظهور العصاة والمتمردين والمنحرفين والمرتدين والخارجين حتى يُعيدهم الى حظيرة الطاعة تحت راية الإسلام الحنيف وحكم الشرع الشريف : لما كان سموه كذلك فمن حقه - وقد انتقل إلى جوار ربه راضياً مَرْضياً - أن لا يكون صفحة تطوى بموته ، وأن لا يذهب صوتاً بلاصدى من حقه على الناس ومن واجبهم نحوه أن تظل ذكراه حية تعمر قلوبهم ، وأن يظل صفحة مشرقة ناصعة من تاريخهم المجيد ، وشعلة متوهجة تنير الطريق للأجيال على مر العصور إلى الحياة الحرة الكريمة التي وشعلة متوهجة تنير الطريق للأجيال على مر العصور إلى الحياة الحرة الكريمة التي خلالة الملك عبد العزيز رحمه الله .

وإذا كان الناس لا يعرفون ما ينبغي أن يعرفوه عن حياة سموه ، فإن المسؤ ولية الأولى في ذلك تقع عليه هو قبل غيره من الناس . لقد طوى صدره على كل أحداث الماضي ووقائعه ؛ ولم يستطع أحد أن يخُرجه عن صمته ليبوح بمكنونات نفسه من ذكريات الجهاد . وكانت حجته في ذلك رحمه الله أن كل شيء في وقته حسن ، وأن الماضي قد مضى وانقضى بخيره وشره ، والخصوم رحم الله من مات منهم ، وأصلح منهم من لا يزال حياً ، وإنما نحن أولاد اليوم . وكانت هذه هي فلسفته التي ألزم نفسه بها طيلة أيام عمره .

شيء آخر حال دون اكتال الصورة ووضوحها في أذهان الناس ، وهو ما كان يتمتع به من إنكار شديد للذات يصل إلى حد المبالغة : فلم يكن يعتبر نفسه سوى خادم أمين للدين والوطن ، وجندي مخلص في جيش الملك عبد العزيز يؤ دي واجبه بأمانة وإخلاص . ومن ثَمَّ لم يكن يرى من مبرر للتحدث عن واجب أداه . ولم يكن يرى ما يدعو للتهويل من شأن أعاله التي قام بها ، والتي ليست في اعتباره إلا خدمة أداها وأراد بها وجه الله وكان من الواجب أن يؤ ديها لوطنه وأمته ومليكه . ومن خدمة أداها وأراد بها وجه الله وكان من الواجب أن يؤ ديها لوطنه وأمته ومليكه . ومن

هنا كانت أعماله وإنجازاته تمضي في صمت ، وبـلا ضجـة ، فلا تهـويل ، ولا ترويج ، ولا دعاية .

شيء ثالث : وهو أنه كان جريئاً في الحق ، لا يخشى في الله لومة لائم . وكان صريحاً لا يعرف المجاملة والمداراة مهما كانت الظروف والأسباب . وكان أكثـر ما يكره: النفاق الاجتماعي. ومن ثُمَّ لم يكن في قلبه أو مجلسه مكان للمنافقين والمداهنين والمتزلفين والمتكسبين والمنتفعين . ومن هنا فقد عمل هؤ لاء بقصد أو من غير قصد على طمس الصورة وعدم وصول المعالم الأصيلة والسمات النبيلة لشخصيته وأخلاقه ومناقبه إلى نفوس الناس وقلوبهم . وبذلك حُجِبَت عن الناس أكثر هذه السهات والمعالم ، وكان حريًّا بهم أن يعرفوها ويقفوا على حقيقتها ، ليفوا الرجل حقه من التقدير والإكبار وعرفان الجميل .ومن هنا اقتصرت معرفة الناس له على المعرفة السطحية من بعيد ، وعلى ما تناثر في بطون الكتب من ملاحظات عابرة وإشارات يسيرة لا تسد رمقاً ولا تروي غليلاً ، ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن الرجل وشخصيته وأخلاقه ومناقبه ومزاياه . وعلى الرغم من هذا كله ، فقد كانت الصورة \_ مع عدم وضوح معالمها \_ في نفوس مريديه ومؤيديه وحتى معارضيه صورة جميلة رائعة ، إذ كان الدور الذي اضطلع سموه به دوراً كبيراً بارزاً ، لا يمكن لأحد مهما كان موقفه منه \_ سلباً أو إيجاباً \_ أن ينكره أو يجحد فضله أو يقلل من شأنه . وهذا \_ مع ماله من أهمية \_ لا يكفى . فمعرفة الأشخاص والأشياء لا تقتصر على المعرفة السطحية والمظاهر الخارجية ، بل لا بد من التغلغل إلى الروح ، الى الجوهر الحقيقي ، إلى داخل الشخصية ذاتها . فالبناء مهما كان رائعاً وجميلاً من الخارج لا يكتمل حسنه إلا إذا توفر له جمال التصميم وفخامة الأثاث وانسجامه من الداخل. وأن شخصية سموه من الداخل أغنى بكثير مما كانت تعكسه مظاهرها الخارجية . لقد كان رحمه الله ذا قلب مفعم بالمشاعر الإنسانية النبيلة ، وذا نفس رفيعة شبّت على الخلق الكريم والسجايا الأصيلة الفاضلة ، وهي تستحق الوقوف عندها وقفات متأنية فاحصة لإبرازها للناس في ثوبها الحقيقي بعد أن يماط عنها كل ما كان يحول دون وصولها إلى النَّاسُ نقيةً جليةً ناصعة .

فإذا استطعت أن أوضح أبعاد هذه الشخصية الكبيرة ـ على قدر ما أتيح لي ـ وإذا استطعت أن أجعلك أيها القارىء الكريم بعد فراغك من قراءة هذا الكتاب

تحس نحو هذه الشخصية الفريدة بالكثير من مشاعر المحبة والاحترام والألفة ، وإذا استطعت أن أوضح الدور الذي اضطلع به سموه بالمشاركة في تدعيم أركان هذه المملكة العزيزة والإسهام في إرساء قواعد الأمن والنظام والعدالة والاستقرار في ربوعها . . . إذا استطعت ذلك كله فقد وفيت الرجل بعض حقه وأديت للتاريخ خدمة لا أدعي لها الكمال ، ولكنها تبقى جهداً مخلصاً وبحثاً جاداً وموضوعياً من أجل الوصول الى الحقيقة وإبرازها للناظرين .

رحم الله سموه ، وتغمده بواسع رحمته ، وأسكنه فسيح جناته ، وجزاه عن المسلمين في هذا الوطن العزيز افضل الجزاء إلى يوم الدين .

والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل

حسن حسن سليمان

## صنيعي في الكتاب

لقد كان شرفاً كبيراً لي ، وثقة اعتز بها وأفخر ، أن شرفني حضرة طاحب السمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد ، أمير منطقة الحدود الشالية ، بمهمة وضع كتاب يتناول سيرة والده المرحوم سمو الأمير عبد العزيز بن مساعد ، طيب الله ثراه ، كما يتناول دوره الكبير في إرساء قواعد المملكة العتيدة ، وتوحيد أجزائها ، وبناء أمجادها الشامخة بقيادة المؤسس الباني جلالة المغفور له الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الاسلام والمسلمين خيراً إلى يوم الدين .

وقد استجبت لهذه المهمة شاكراً لسموه الكريم كبير ثقته بي وحسن ظنه وجميل رأيه في . وأول ما صادفني من صعاب صمت المصادر التاريخية التام تقريباً عن الحديث عن سمو الراحل الكريم ودوره في الجهاد والنضال ، إلا ما ورد في تضاعيفها من اشارات يسيره لا تسد رمقاً ولا تشفي غليلاً ، ولا تعطي صورة عن الرجل ومكانته بين رجال المغفور له الملك عبد العزيز الذين نصروه وجاهدوا معه بأرواحهم ودمائهم وأموالهم وبذلوا قصارى جهودهم لتحقيق الأهداف الكبيرة التي كان ينادي بها جلالته من أجل أن تكون السيادة لدين الله وشريعته الغراء ؛ ومن أجل أن ترفرف راية التوحيد شاخة خفاقة .

وللتغلب على هذه العقبة (عقبة صمت المصادر التاريخية عن الحديث عن سموه رحمه الله ) فقد لجأت الى المصادر التي تتحدث عن المغفور له الملك عبد العزيزلعلي أجد فيها ضالتي ، حيث إن سموه كان من أقرب المقربين الى جلالته ومن أخلص المخلصين له قائداً ومليكاً ، ومن أكثر جنوده وفاء وحماساً واندفاعاً الى الجهاد وخوض المعارك من أجل تحرير البلاد من الغاصبين وتحرير عقول أهلها وقلوبهم مما ران عليها

من ضلالات وبدع وجهالات . . . ولكن ، ومع ذلك كله لم أجد في تلك المصادر ما يفي بالغرض أو يعطي صورة متكاملة عن شخصية سموه .

ولذلك لجأت الى سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد وشرحت لسموه ما يواجهني من عقبات في طريق البحث واقترحت أن يُسهّل سموه لي مهمة الاتصال بالأشخاص الذين كانوا يعايشون المرحوم والده سمو الأمير عبد العزيز بن مساعد عن كثب والذين كان لهم شرف العمل معه سنين طويلة ، وقد أتاحت لهم ظروف اتصالهم بسموه أن يتعرفوا على جوانب شخصيته وأن يطلعوا على دقائق حياته عما لم يكن متاحاً لغيرهم . وقد أبدى سمو الأمير عبد الله ارتياحه لهذه الفكرة وقدم لي كل التسهيلات اللازمة للاتصال بأولئك النفر الذين يعرفون سمو المرحوم حق للعرفة ، وزودني بكتب التوصية لهم ليبذلوا كل ما في استطاعتهم لتسهيل مهمتي على النحو الذي يحقق الغرض منها .

ومن أجل ذلك سافرت الى الرياض ثلاث مرات ، اجتمعت خلالها بالسادة : عبد العزيز بن عبد الرحمن بن نميان رئيس ديوان سمو الامير عبد العزيز ابن مساعد ووكيله ، وناصر بن عبد الرحمن بن مبيريك سكرتيره ومرافقه الخاص والدي كان قد خكف والده المرحوم دحيم (عبد الرحمن) بن مبيريك في منصبه ، وغائب بن صالح وهو من أشجع فرسان الأمير واكثرهم ثباتاً وإقداماً وقد حضر كتيراً من معازيه وشهد معه الكثير من الوقعات ، وعلى بن محمد الغريب وكان اميناً للصندوق ومشرفاً على شؤ ون المضيف ورشيد العبد العزيز خادم سموه الخاص الذي لازمه اكثر من أربعين سنة لم يفارقه خلالها في ليل أو نهار في سفره وإقامته .

وقد سرني جداً وأسعدني وأثلج صدري ما لقيته عندهم جميعاً من الحهاس لفكرة إصدار الكتاب وما أبدوه من استعدادهم للتعاون معي لإنجاح مهمتي .

لقد كان السيد عبد العزيز بن نميان مصدراً لي في بعض ما يتعلق بتطور الإمارة في حايل ، وفيا يتعلق بمغازي سموه في عسير ضد آل عايض والأدارسة ووقعة المسعري والقضاء على تمرد الحويطات ، كها قمت معه بمراجعة جميع الوقعات التي خاضها سموه سواء أكان مرافقاً لجلالة الملك عبد العزيز أم مضطلعاً بالقيادة بنفسه .

أما السيد ناصر بن عبد الرحمن المبيريك فقد أفدت منه كثيراً جداً فيما يتعلق بحياة سموه الإدارية وأسلوبه في معالجة المشكلات ونظرته الى الأمور وفيما يتعلق

بحياة سموه الخاصة خلال اقامته في حايل والرياض أو أثناء سفره الى الخارج ، كما أمدني بخواطر متفرقة عن بعض مغازي سموه ووضع بين يدي كافة الرسائل والمكالمات والوثائق التي تخص المرحوم والتي ما زال السيد ناصر يحتفظ بها وقد أفدت منها كثيراً وألقت الضوء على كثير من الأمور التي لم تكن لتتضح لولا تلك الوثائق .

وقد أفدت كثيراً جداً أيضاً من السيد رشيد العبد العزيز الذي كان لي مصدراً عنياً فيا يتعلق بدقائق حياة سموه الخاصة من كافة الزوايا . كما أفادني بمعلومات وافية عن حرب سموه للأدارسة ، كما روى لي تفاصيل فتح الرياض كما سمعها مباشرة من سمو المرحوم الأمير عبد العزيز بن مساعد نفسه . وكان ذلك كله بحضور عكي الذي أيده في صحة ما روى ووافقه عليه .

أما غايب بن صالح فقد كان مصدراً وافياً عن وقعة المسعري بكل تفاصيلها ودقائقها حيث كان ممن شهدها مع سموه وأبلى فيها بلاء حسناً كما روى تفاصيل عن غزوة الحويطات التي شهدها أيضاً.

وقد قدم لي الشيخ ماصر بن عبد الله بن حسن اكثر من مائتين وستين رسالة ووثيقة تتعلق بسمو المرحوم ، وكان والده عبد الله بن حسن رحمه الله يحتفظ بها لديه حيث كان وكيل سموه في الرياض . وقد أفدت من هذه الرسائل والوثائق إفادة كبيرة إذ كان اكثرها يتعلق بفتح عسير وقد ألقت كثيراً من الضوء على بعض الأمور التي كانت غامضة .

وقد أفدت كثيراً أيضاً من السيد حسني يوسف ، مدير الشؤ ون المالية وشؤ ون الموظفين في مكتب سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بعرعر فقد أمدّنى بمعلومات وافية عن حياة سمو الأمير عبد الله حفظه الله .

أما الأستاذ الأديب السيد عبد النعيم ، مدير شؤ ون الجوازات والجنسية في منطقة الحدود الشهالية فقد أفدت منه كثيراً بمراجعة جميع الأشعار الواردة في هذا الكتاب وضبطها وتدقيقها . كها أفدت كثيراً من مكتبته الحافلة إذ وضع تحت تصر في كل مالديه من مصادر عن تاريخ المملكة المعاصر

كما قدم لي السيد محمد بن صغير وكيل الإمارة بعرعر والسيد محمد بن ابراهيم النجيدي مدير مكتب سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد ما لديها من

كتب في تاريخ جلالة الملك عبد العزيز والقبائل العربية .

من هذه المصادر جميعها جمعت مادة هذاالكتاب ، وقد سجلت جميع مادار في مقابلاتي بالرياض على أشرطة بلغت في مجموعها خساًوعشرين ساعة تسجيل ، ثم افرغت ما في تلك الأشرطة في بطاقات حسب موضوعها واضفت اليها ما جمعته من المصادر التاريخية الأخرى والوثائق والمكاتبات والرسائل التي اطلعت عليها

وقد راجعت هذه المادة المجموعة مُسوَّدةً ومُبيَّضةً مع سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد خلال جلسات عديدة مع سموه استغرقت كثيراً من وقته واستنفدت الكثير من جهده وقد انتفعت كثيراً جداً بإرشادات سموه وتوجيهاته ، وقد قام سموه مشكوراً بتصحيح بعض الأحداث والوقائع واضاف كثيراً من التفصيلات التي لم يكن يعرفها سواه أو كانت غامضة غائبة عن غيره ممن اتصلت بهم وقد أعجبت جداً بما يتمتع به سموه من ذاكرة قوية وقدرة على ربط الحوادث وتحليل المواقف المختلفة . وكان نتيجة ذلك أن خرج الكتاب بالشكل الذي هو عليه الآن .

فإلى كل من ساهم بجهد في ابراز هذا العمل الى حيز الوجود اتقدم بشكري الخالص و تقديري البالغ .

ولست ادعي الكمال فيا وصلت اليه ، و لكن حسبي انه جهد متواضع اجتهدت فيه بما وسعني الجهد وبقدر ما اتاحت لي الظروف . وحسبي ايضا انها المحاولة الاولى التي افخر واعتز بشرف السبق اليها . وارجو ان تتاح لغيري في المستقبل فرصة اخرى للتعمق في هذا البحث وتسليط مزيد من الاضواء على شخصية هذا البطل المناضل وايفائه حقه من التكريم والتقدير بجلاء جميع جوانب حياته وابرازها ناصعة للناظرين .

والله من وراءالقصد وهو نعم المولى ونعم النصير .

حسن حسن سليمان .

الفصل الاول

اسرة آل جلوى



تعددت محاولات الدولة العثمانية للسيطرة على الجزيرة العربية والقضاء على الحكم السعودي فيها . ومن اجل ذلك فقد استخدمت كل الوسائل المتاحة لها ، فاستعانت بقوى محمد على باشا في مصر لضرب عصفورين بحجر واحد : فهي من جهة تكسب ودة وصداقته بإرضاء طموحه في تكوين امبراطورية من البلاد العربية تحت حكمه ، وإن استيلاءه على الجزيرة العربية يُقرّبه من تحقيق هذه الغاية ، وهو من جهة اخرى يخدم أغراضها بإزاحة آل سعود من طريقها باعتبارهم يشكلون عقبة صعبة وتهديدا لسيادتها ونفوذها في المنطقة .

وقد نجحت تلك المحاولات باستيلاء محمد على باشا على الرياض ، بقيادة ابنه ( ابراهيم باشا )الذي اصطحب الامام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود الى القاهرة ، حيث ارسل الى الاستانة ( استانبول ) وأعدم هناك .

وعلى عكس ما توقع الأتراك وعملاؤهم ، فان هذه الضربة لم تستطع القضاء على الوجود السعودي سواء في الجزيرة العربية او في قلوب ابنائها وضمائرهم .

ولم يخلُ الجو للمحتلين باستشهاد الإمام عبد الله بن سعود رحمه الله ، فقد صمم ابنه ( تركي ) على ان يقود حركة مقاومة بطولية فريدة ضد الغزاة ليسترجع من براثنهم ملك آبائه .

بدأ ( تركي ) مقاومته لجنود الاحتلال وأمراء المناطق التابعين لهم ، وكل من تعاون معهم وأيدهم ، فكان ينقض على هؤ لاء ليلاً بسيفه ( الأجرب ) فيفتك بهم ثم يختفي نهاراً ، وكأن الأرض قد ابتلعته . وكان يمارس نشاطه في ( وادي حنيفة ) من العُيينة حتى الخَرْج . وقد استطاع أن يملأ قلوب الغزاة رعباً وهلعاً ،وكان ذكر اسمه كافياً لنشر الهلع والخوف في كل مكان .

وكان مأواه ومقره مغارة في جبل ( عُليَّة ) الذي يقع على بعد ١٣٠ كيلومتراً من

الرياض ، وهو جبل وعر صعب المسالك كثيف الأشجار كثير المغارات . وكانت تسكن المنطقة قبيلة ( آل شامر ) وهي إحدى القبائل النجدية التي كانت تدخيل العراق أحياناً ، وتُنسب الى ( مرزوق ) من قبيلة ( العجهان ) وهي قبيلة كبيرة تمتد منازلها من ( الطف ) إلى ( العقير ) وحتى ( الصهان ) ، وكانوا يتوغلون في الشتاء حتى الزُّلفي والقصيم والخرج .

وذات صباح كان تركي في طريقه إلى مغارته في الجبل ، فصادف في طريقه فتاة من ( آل شامر ) اسمها ( هويديه ) كانت ترعى غناً لها ، وأملى عليه الموقف أن يحادثها ، حتى لا تشعر بأنه غريب عن المنطقة فينكشف أمره ، فاطمأنت الفتاة إلى حديثه وإلى سهات الرجولة والأصالة البادية عليه ، وتوسمت فيه الخير ، فحلبت من غنمها وسقته دون أن تسأله من يكون . وتعمدت أن تسرح بغنمها كل يوم لتسقيه الحليب كلها رأته دون أن تسأله شيئاً عن نفسه أو عمله ولم تبلغ أهلها عنه شيئاً .

واستمر تركي يكافح ويناضل ، فانتشرت أنباء نضاله ، واسترد الأنصار المؤ يدون له ثقتهم بأنفسهم فتجمعوا حوله ، ومضت قافلة الجهاد بقيادته حتى النصر ، فارتفعت راية آل سعود ترفرف من جديد في سهاء البلاد . وكان ذلك عام ١٢٣٦ هجرية ١٨٢٠ ميلادية .

ولم ينسَ الامِام تركي ( هويدية ) فخطبها من أبيها : غيدان بن جازع بن على ، وتزوجها ، وولدت له ولداً أسهاه ( جلوي ) لأنه وُلد في جلوته عن بلده . وهو جد أسرة آل جلوي ، وهي من أكبر الأسر وأكرمها وأعرقها اليوم .

وأصبح (غيدان) ورجاله من آل شامر من أنصار الإمام تركي ومؤ يديه وقد خاضوا معه وقعة (السبية) عام ١٧٤٥ هـ ضد بني خالد الذين خرجوا على الإمام من الأحساء بقيادة محمد بن عريعر وأخيه ماجد بن عريعر، فسار إليهم الإمام تركي برجاله من سبيع والسهول وقحطان وآل تامر والعجان والدواسر، وجرت معركة عنيفة بين الفريقين بين الدهناء والصان، وفيها هُزم الخارجون هزيمة منكرة، وانتصر الإمام تركى عليهم نصراً مؤ زراً.



الأمير عبد العزيز بن مساعد ولادته ونشأته ووفاته

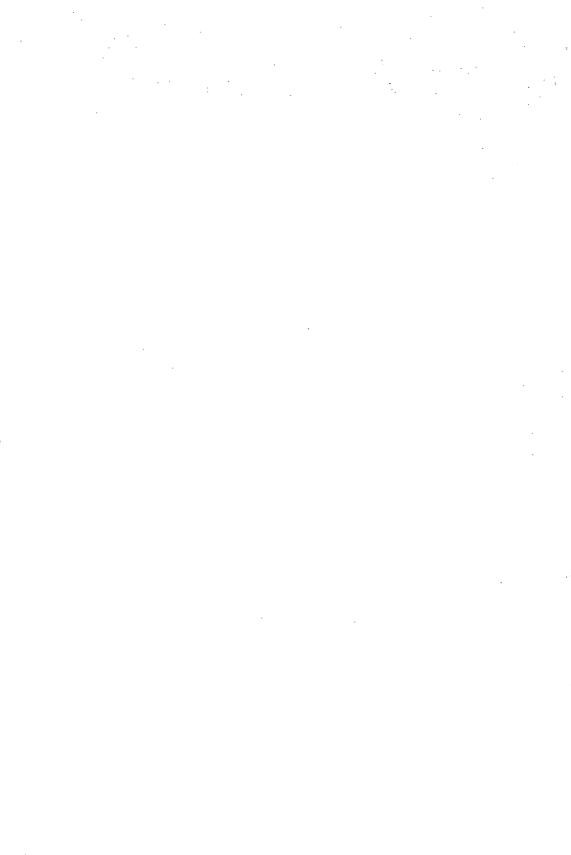

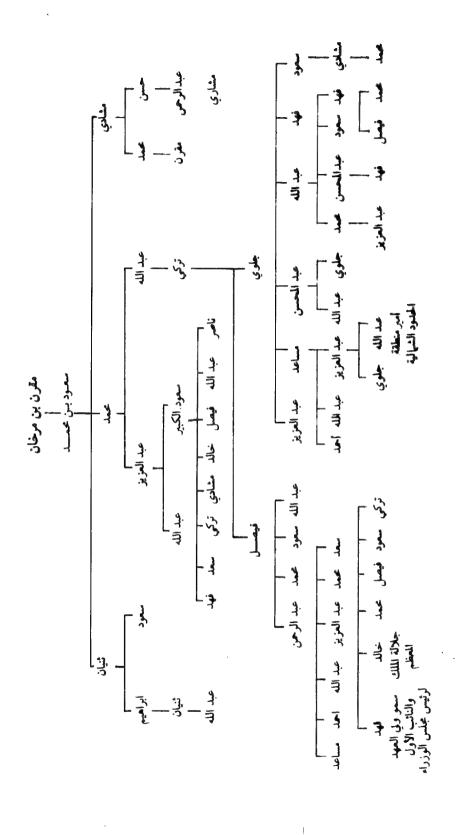



أفنيت عمرا في المحاسن وافيا أنصفت حتى لم تغادر باطلا قد كنت كفا في العدالة قاضيا

(عيد النعيم)

### ١ ـ ولادته ونشأتــه

هو صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بن تركي بن عبد الله بن سعود . يجتمع نسبه مع جلالة المغفور له الملك عبد العزيز في الجد الثالث لهذه الأسرة الكريمة الإمام تركي بن عبد الله آل سعود . طيب الله ثراه .

وُلد سموه في شهر ربيع الأول من عام ١٣٠٢ هـ في مدينة الرياض ووالدته سمو الأميرة الجوهرة بنت ناصر بن فيصل بن هذلول آل سعود .

نشأ في كنف والديه الكريمين حتى بلغ السابعة من عمره .

ولما تم لمحمد بن رشيد الاستيلاء على نجد عام ١٣٠٩هـ ١٨٩١ م نزح مع والده ضمن الأسرة السعودية الكريمة إلى الكويت ، وعلى رأسهم الإمام عبد الرحمن الفيصل والد المغفور له الملك عبد العزيز . ثم لحق بهم أعمامه فهد وسعود وعبد العزيز ومحمد أبناء جلوي . وبقي عمه عبد الله بن جلوي في الرياض ليوافيهم بتطورات الأحداث فيها . وفي العام نفسه توفي والده في الكويت ، رحمه الله .

وبعد مدة توجه سموه مع أعمامه إلى قبيلة المُرَّة جهات (يبرين) شمال الربع الخالي ، للبحث في مدى إمكانية مساعدتها لهم في استرداد مُلكهم . وفي طريقهم عرّجوا على قطر لمقابلة الشيخ قاسم بن ثاني للغرض نفسه ، ثم عادوا إلى الكويت .

وبعد عودتهم إلى الكويت استقر رأي المغفور له الملك عبد العزيز على القيام بحملة لاسترداد الرياض . وقد شارك الأمير عبد العزيز بن مساعد في هذه الحملة مع أعهامه الأمراء : عبد الله وسعود وفهد ومحمد وعبد العزيز وأبلوا فيها بلاء حسناً . وقد أُصيب سموه في هذه الحملة ، على نحو ما سنجده مفصلاً عند حديثنا عن فتح الرياض إن شاء الله .

وتوالت فتوحات المغفور له الملك عبد العزيز وحملاته المظفرة . وكان الأمير عبد العزيز بن مساعد رفيق جهاده في هذه الحملات جميعها . كان يده التي يبطش

بها بأعدائه ، وسيفه الذي يجتثّ به دابر الفتن ويقطع به أوصال الشر ، وسوطه الذي يُلهب به ظهور العصاة والمتمردين والخارجين والمنحرفين ، وعينه التي يرى بها الأشياء على حقيقتها من غير غش أو خداع أو تزييف . وفي كل الظروف وعند كل المشكلات كان يجد عنده الرأي الثاقب والعزم الأكيد والإيمان المتين والمحبة الخالصة والإخلاص الصادق، لم يخذله في موقف ، ولم يخيّب له حُسن ظنّه فيه ، بل ظل إلى جانبه يشد من أزره ، ينضوي تحت لوائه جندياً أميناً ، حتى تم توحيد أجزاء المملكة تحت راية الإسلام وحكم الشرع ، بقيادة جلالته ، رحمه الله .

وكانت إمارة القصيم ومركزها ( بريدة ) أول عمل إداري أسند إلى سموه عام ١٣٣٩ هـ وذلك بعد وفاة أميرها فهد بن معمر ، الذي استشهد في « النهادة » أثناء إحدى مغازيه على شمر من أهل حايل .

وبعد فتح مدينة (حايل) عام ١٣٤١ هـ أسندت إمارتهـا إلى إبـراهيم بن سالم السبهان ، على أن تكون تابعة لإمارة القصيم ، وكان الأمير يُشرف بنفسه على إدارتها وتصريف شؤ ونها .

وكانت حدود إمارته تمتد من القصيم إلى المدينة وحتى حدود الأردن والعراق ، فكانت تشمل مناطق الجوف والقريات والعلا وتبوك وتمتد إلى الحَفْر والقصيم حتى الحناكية على حدود المدينة المنورة .

وبعد أن انضمت حايل الى كيان الدولة الأم احتلت في الأهمية المرتبة الأولى التي كانت تحتلها مدينة بريدة من قبل ، وأصبحت تمثّل في المنطقة مركز الثقل لأنها تتاخم عدة دول مجاورة كانت ما تزال آنذاك خاضعة للسيطرة الأجنبية التي كان يزعجها أيما إزعاج أن تستقر المنطقة وأن تنعم بالوحدة وتتمتع بالقوة ، لأن في ذلك تهديداً لكيانها ومصالحها ولذلك : فقد تقرر أن ينتقل الأمير عبد العزيز بن مساعد إلى حايل وذلك في أواخر عام ١٣٤١ هـ .

وقد استطاع بما اتخذه من تدابير وإجراءات أن يحفظ الأمن ويوطد سلطة الدولة في المناطق التي يديرها وأن يجمع شمل العشائر فيها على الولاء والإخلاص والطاعة للملك عبد العزيز. طيب الله ثراه .

وبعد انضمام الحجاز إلى الدولة السعودية الموحدة عام ١٣٤٤ هـ بدأت

الأيدي الأجنبية في الخارج تحرك عملاءها وأعوانها في الداخل ، لإثارة الشغب ونشر القلاقل وإقامة المشاكل والعراقيل في وجه الدولة الوليدة ، فأرسل سموه عدة حملات تأديبية لكل من سوّلت له نفسه أن يخرج على القانون أو يعبث بالأمن أو يرفع راية العصيان . وتمكن بهذه الحملات من تصفية باقي جيوب الحجاز وتوابعه في خيبر والعُلا وتبوك والجوف والقريات ، ووضع فيها حاميات تتولى حفظ النظام وبسط الأمن ، وزيادة في الحيطة والحذر فقد ربّب حاميات متجولة على طول الحدود العراقية من الحَفْر شرقاً إلى الوديان غرباً .

وبعد أن استتب الأمن في المنطقة ودانت جميع قبائلها بالطاعة والولاء لملك البلاد رأى سموه أن الوقت قد حان لبناء مراكز ثابتة دائمة لتلك الحاميات المتنقلة فبنى قصر إقبه وقصر أم ارضمة وقصر لينة وقصر لوقة ، وذلك عام ١٣٥٥ هـ . وقد عزّز هذه المراكز بالقوات اللازمة .

وبعد هدوء المنطقة واتجاهها الى البناء والعمران أصبحت المناطق التي يديرها تشكل عبئاً عليه لاتساع رقعتها وبُعد المسافات فيا بينها ، فألحقت الجوف والقريات وتبوك والعلاء وتباء وخيبر بالحجاز لقربها منه ، وبقيت منطقة القصيم وحايل تحت إدارته .

وفي عام ١٣٥١ هـ عينه جلالة الملك حاكهاً عاماً لمنطقة عسير وقائداً عامـاً للقوات السعودية هناك على اثر اندلاع فتنة الأدارسة . وقد عاد في نهاية العام نفسه إلى مقر إمارته في حايل بعد أن أخمد تلك الفتنة .

وأمضى سموه بقية عمره الحافل بالأمجاد والبطولات في حايل يدير شؤونها وما يتبعها من قرى وعشائر ، فسارت الأمور في المنطقة من حسن إلى أحسن ، حتى بلغ من العمر خسة وثيانين عاماً قضاها مجاهداً شجاعاً يشارك بكل قوته وطاقاته في بناء أمجاد بلده وإعلاء كلمة الحق فيها بعد أن تطهرت ربوعها من البدع والضلالات والبغي والعدوان .

وبعد هذه السن آن للفارس الشجاع أن يترجل ويستريح بعد هذا الشوط البعيد الذي قطعه في ميدان الجهاد والشرف ، فرغب في اعتزال العمل ليقضي باقي أيام حياته يتعبد ويتبتل . وقد أبدى رغبته هذه لجلالة المغفور له الملك فيصل طيب

الله ثراه ، وذلك عام ١٣٨٧ هـ فأرسل إليه رسالة بهذا الخصوص ، هذا نصها : سيدي جلالة الملك فيصل حفظه الله . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وبعد: سيدي: أطال الله بقاء جلالتكم لا يخفى على جلالتكم أن الخادم ولله الحمد أتيحت له فرصة ثمينة وتاريخية في هذه الحياة ألا وهي خدمة وطنه ومليكه. فمنذ صغر سنه كان له عظيم الشرف بالاشتراك في جميع غزوات وفتوحات أبي الجميع المؤسس الأكبر والدكم المرحوم عبد العزيز، قدّس الله روحه في جنات النعيم. وفي كل لحظة من لحظات عمري أبتهل إلى الله سبحانه وتعالى شاكراً ومقدراً هذه النعمة العظيمة التي مَن الله بها على الخادم، ومطمئناً إن شاء الله أن جلالتكم خير خلف لخيرسلف، والدليل على ذلك ما لمسناه نحن وجميع المسلمين داخل البلاد وخارجها وما جنيناه من ثهار جهود جلالتكم فحمداً لله وشكراً.

و يحب الخادم أن يُعرب لجلالتكم أن ما قام به ما هو إلا واجب مقدس على كل خادم مخلص لوطنه ومليكه ، كما أنَّ الثقة تملأ قلب الخادم بأن الحقيقة يعرفها جلالتكم أكثر من غيركم ويعرف ما قام به الخادم من أعمال ، القصد منها ضمان مصلحة المواطنين وأمنهم ، وهذا كله يعود إلى فضل الله سبحانه وتعالى ثم إلى حُسن نيّة جلالتكم تجاه بارثكم وأسأل الله أن يشد عضدكم ويسدد خطاكم لما فيه صالح وطنكم خاصة والمسلمين عامة .

سيدي : نظراً لما يكنه ضمير الخادم من ثقة تامة بالله ثم بجلالتكم أحب الخادم أن يعرض لأنظار جلالتكم أن الخادم لمس أن هناك تأثيراً على صحته مما يجعله يتأثر عها تتطلبه صلاحيات الأعهال وسيرها على أساس حكم الشريعة السمحة ، ورأى الخادم أنه من المستحسن أخذ رأي جلالتكم السديد والمقنع بقبول استقالة الخادم .

وبعد : رجائي من الله أن يدبر ما كان الصالح فيه للجميع .

سيدي : يعتقد الخادم أن جلالتكم سيترك حق الاختيار لرغبة الخادم ولكن يا سيدي أعبر لجلالتكم أنه ليس للخادم أي مقصد أو هدف يخالف رغبة جلالتكم ، والذي يراه جلالتكم ويرتضيه هو المبارك . نسأل الله أن يطيل حياة جلالتكم ذخراً للمسلمين عامة وللخادم خاصة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

التوقيع

ولكن الملك فيصل رحمه الله لم يقبل الاستقالة وطلب إليه الاستمرار في العمل وقال له في إحدى زياراته له : كيف تطلب منا أن نقيلك من عملك ! العمل عملك وأنت صاحب العمل ، ونحن لا نملك أن نقيلك منه .

واستمر رحمه الله على رأس عمله حتى عام ١٣٩١ هـ فأحس أنه لا يبرىء ذمته أمام الله في مزاولته العمل ، حيث إن ظروفه الصحية لم تعد تساعده على أداء واجباته على الوجه المطلوب . وأعرب للملك فيصل مرة أخرى عن رغبته في الاعتزال بعد أن ساءت حالته الصحية، وأمام إصراره لم يسع جلالته إلا أن يجيبه إلى ما أراد في رسالة مؤ رخة في ٢٨ صفر ١٣٩١ هـ . وهذا نصها :

حضرة صاحب السمو الامير عبد العزيز بن مساعد حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد: فقد استلمنا خطاب سموكم الذي تشعر وننا فيه برغبتكم في اعتزال العمل طلباً للراحة . وإننا لن نسى الجهود التي بذلتموها لتوطيد دعائم هذا البلد وتوحيده تحت راية الإسلام بقيادة والدنا المغفور له جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه . كما لن ننسى ما قمتم به من جهد أثناء مزاولتكم العمل .

راجين لسموكم موفور الصحة ومديد العمر ، والله يحفظكم ،

فيصل

وتولى إمارة حائل من بعده سمو الأمير فهد بن سعد بن عبد الرحمـن رحمـه الله . ولما توفي خلفه ابنه سمو الأمير سعد بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن ثم نُقل منها وتولى إمارتها بالوكالة الشيخ ناصر آل الشيخ .

وخلال فترة وجود الأمير عبد العزيز بن مساعد في حايل أنجز كثيراً من الأعمال العمرانية والمشاريع • ومن أبرزها :

1 \_ بناء قصر الأمارة : وقد بناه عام ١٣٥٧ هـ عند مدخل المدينة مما يلي المطار . وقد هُدم في بداية هذا العام ليقام مكانه مجمع للدوائر الحكومية في حايل . وكان الأمير قد شيده بالطين واللبن ، وكانت ردهاته تقوم على أعمدة من الحجر المصقول المكسو بالجص . وكان القصر يمتاز بشموخه وأبوابه الضخمة المزخرفة ذات الألوان الزاهية والمصنوعة من خشب الأثل وكان يحيط بالقصر سور مرتفع تقوم على أركانه أبراج مرتفعة مستديرة ، وكانت حواف الجدران من أعلى مزدانة بزرائيق جيلة .

٢ ـ بناء القشلة : وتقع في الجهة المقابلة لقصر الأمارة ولا تقل عنه روعة . وقد بناها عام ١٣٦١ هـ لتكون مقراً للحامية في حايل وتتسع لستة آلاف جندي . وقد جرى تسليمها لوزارة الاعلام مؤ خراً لتُبنى مكانها محطة تلفزيون حايل .

٣ ـ المشاريع المائية: تم بناء على طلبه حفر أربع آبار ماء في الجاعد شهال
 حايل . كما تم في عهده حفر كثير من آبار الماء في حايل وما جاورها وجرى تركيب
 الموتورات عليها . وقد اشترى بعض هذه الموتورات من جيبه الخاص .

\$ - إنشاء طريق القصيم - حايل : وكان المزمع أن تكون هذه الطريق عن طريق طريق عقلة الصقور (حايل المدينة) فأصر سموه على أن تكون عن طريق (القصيم - حايل) لأنها أقرب ولأن صلة أهل القصيم بأهل حايل في تسويق منتجاتهم الزراعية أكثر من صلة أهل حايل بالمدينة . ومن ثم فالطريق (حايل القصيم) أنفع لهم وجرى تنفيذ الطريق كها أراد . وقد جرى في عهده فها بعد تنفيذ طريق حايل - المدينة أيضاً .

المطار الجديد : جرى في عهده وضع مخططاته وطُرحت مناقصته وتَـمُّ تنفيذه بعد اعتزاله العمل .

٦ ـ الكهرباء : وقد أدخلها الى حايل عام ١٣٨٨ هـ .

٧ ـ بناء المساجد: وقد بنى في حايل عدة مساجد منها: مسجد عيسى ( وعيسى إمام المسجد) ومسجد سهاح ( وسهاح اسم بئر في حايل) ومسجد زبارة ، ومسجد حمزة ( وحمزة اسم محدّثه) وقد بناه في العزيزية. ومسجد السبّعان ( وهي قرية على طريق المدينة) ومسجد ( السليمى ) وهي قرية على طريق المدينة كذلك.

ومسجد موفق ( وموفق قرية تقع الى الشهال الغربي من حايل وقـد زوّده بموتـور للكهرباء .

٨ ـ توزيع الأراضي للبناء والزراعة : وزّع ( نقرة قفار ) على الأهالى وكانت كلهاطلحا فأصبحت مزارع غنّاء وهي تبعد عن حايل ٢٠ كيلومتراً الى الجهة الجنوبية الغربية منها . كما وزع الأراضي للبناء والزراعة على أهل قفار وعُقدة والجشامية وبقعاء وغيرها من قرى حايل . كما وزع الأرض المعروفة بأرض البادية على المواطنين .

وقد أعطى رحمه الله أراضي أخسرى في القصيم وأبهـا وفي مُصَـدَّة غرب الدوادمي ( ديرة ابن جامع ) فقد كان أمره نافذاً في عطاياه في أي مكان من المملكة .

وكانت إمارة حايل تقتصر في بادىء أمرها على سمو الأمير ومعه كاتبه عبد الرحمن بن مبيريك ( دحيّم ) ووكيله ورئيس ديوانه عبد العزيز بن عبد الرحمن بن غيان وذلك حتى عام ١٣٧٠ هـ حيث أضيف الى ابن مبيريك ولده ( ناصر ) وأضيف الى ابن غيان ( ثنيّان ) . وكانت الإمارة تتولى سلطات جميع دوائر الحكومة : البلدية ، والشرطة ، والمباحث ، والمالية . . الخ . وكان الشيخ أو القاضي أشبه بمستشار للإمارة في الشؤ ون الشرعية ، فكان يُبدى رأيه في القضايا التي تُعرض عليه أو يُسأل عنها شفهياً ، فلا قيود آنذاك ولا سجلات ولا مذكرات . وكانت أحكامه وتوصياته تُنفذ بلا مناقشة ، فالشرع هو المعيار الوحيد الذى تُقاس به الأمور وتحُل بموجبه القضايا والمشكلات .

وكان سموه خلال فترة وجوده في حايل مطلق التصرف في جميع شؤ ونها المالية والإدارية ، فكانت حايل في عهده كأنها مقاطعة مستقلة بأمورها الداخلية وهذا يدل على مدى الثقة التي كان يتمتع بها الأمير رحمه الله . والجدير بالذكر أن إمارة حايل لا تتمتع بهذه الميزة في الوقت الحاضر .

أما رحلاته خارج المملكة فقد كانت قليلة ومحدودة جداً ؛ فقد زار الكويت وقطر عام ١٣٧٤هـ مع الملك سعود ، رحمه الله بناء على دعوة رسمية منها . وزار معه بيروت في العام نفسه . ومنذ عام ١٣٧٤ هـ حتى توفي كان يُمضي الصيف فى كل عام في لبنان حيث كان يمكث شهرين أو ثلاثة ، يتنقل بين ربوعه ومدنه وقراه يمتّع

نفسه بمناظر الطبيعة الخلابة هناك . وقد زار تركيا عام ١٣٩٥هـ للعلاج ، كما زارها في العام التالي للغرض نفسه ، وتوفى على أثرها .

### مرضمه ووفساته

وقد أصيب سموه عام ١٣٧٨هـ بنزيف نُقل على اثره الى بيروت للعلاج ، وقد تبين أنه مصاب بقرحة في المعدة . وقد غيرت هذه الحادثة مجرى حياته كله ، وخضع لنظام شديد في الأكل طبقه على نفسه بكل حزم حتى أضر بحالته الصحية . فكان طعامه الشوربة والخضار المهروسة مع اللحم واللبن والثمر . وكانت وجبات طعامه خفيفة جداً .

وكان قبل ذلك وفي عام ١٣٧٤هـ قد أُصيب بقرحة في الأمعاء الغليظة فألحقت إصابته بقرحة المعدة فيما بعد بصحته ضرراً بالغاً . وظلت الآلام والأسقام تنتابه وتعاوده بعد ذلك طيلة أيام حياته .

وكانت تنتابه نوبات من القلق قبل وفاته بمدة قصيرة . وكان يعتريه بسببها كثير من الاجهاد والتوتر ، وكانت تبدو على وجهه آثار السهر والتعب في الصباح التالي حتى لا يجرؤ أحد على التحدث إليه أو الاقتراب منه وهو في تلك الحال . فإذا زالت عنه تلك النوبات عاد إلى سابق عهده الطبيعي طلق المحيا باسم الثغر يأنس بمن حوله ويأنسون به .

وقبل نقله الى المستشفى التخصصي بالرياض بأسبوع كان ينام بعد تناول الغداء مباشرة . ثم صار يُقدَم اليه الغداء مبكراً ومع ذلك كان ينام بعده مباشرة . ولم تظهر عليه أية أعراض للمرض خلال هذه الفترة سوى كثرة النوم . وعلى اثر ذلك استدعى له الأطباء وبعد الكشف عليه قرروا نقله الى المستشفى . وبعد يومين من ذلك أصيب بامساك حاد وجرت معالجته منه حتى زال عنه . وقد أبدى استغرابه من وجوده في المستشفى وأعرب لمن حوله عن عدم رضاه عن ذلك . وبعد ذلك بيوم واحد راح في غيبوبة كاملة لم يفق منها حتى توفي . وقد استمرت أكثر من شهر ونصف الشهر «وكانت اصابته نتيجة تلف» في بعض أنسجة المخ نتج عنه فقدانه لحاستى اللمس والنطق .

وقبل وفاته بأيام مالت بشرته إلى التحسن وزاد نموه الجسماني كثيراً . وكان لا يفتح عينيه ولا ينظر بهما طيلة فقدانه لوعيه ، إلا أنه قبل وفاتـه بيومـين فتحهما ، وصار ينظر إلى ما حوله نظرات أشبه ما تكون بنظرات لا شعورية .

ويروي مرافقه الخاص السيد ناصر بن مبيريك أنه في الليلة التي توفي فيها فتح عينيه ، وصار يجول بهما فيما حوله . وعندما انصرف ( ناصر ) إلى بيته بعد الساعة التاسعة مساء أحس بعيني الأمير تلاحقانه حتى الباب كأنه يودعه . وفي ساعات الصباح الباكر فوجىء بأنهم يتصلون به من المستشفى يخبرونه بوفاته .

وقد توفي رحمه الله ليلة السبت الأول من شهر ربيعالأول عام ١٣٩٧ هـ في الساعة الرابعة والربع صباحاً . ولم يكن إلى جانبه ساعة توفي سوى خادمه رشيد والممرضة . وعلى الفور اتصل رشيد بسمو الامير نايف ثم اتصل بابنه الأمير جلوى الموجود بالرياض فسارع بالحضور إلى المستشفى كها حضر ناصر حال سهاعه بالنبأ .

وبادر سمو الأمير نايف بالوصول الى المستشفى لدى سهاعه بالنبأ . وكان بادي التأثر والجزع وقد اغرورقت عيناه بالدموع .

ثم وصل بُعيد ذلك سمو الأمير فهد ، ولي العهد ، وقال : يرحمه الله منذ سنتين ونحن نحس بأننا فقدناه وأنه ليس معنا . وقد بدت على سموه آثار التأثر البالغ والجزع الشديد .

وبعد ذلك وصلت بناته الأميرات : منيرة والعنود وسارة والجوهرة وموضى ونوره . وأشار سمو الأمير نايف على الأميرات أن يجتمعن فى بيت الأميرة منيرة (كبراهن ) ليكون بيتها مقراً يستقبلن فيه المعزيات .

ثم نُقل جثمانه إلى بيته في شارع الوشم شرق المربع ليغسل ويكفن هناك . وقد حضر غسله مع المغسل ابنه الأمير جلوى وخادمه رشيد .

ولم يلبث أن وصل ابنه سمو الأمير عبد الله من عرعر . وكان جزعه عليه شديداً فبكى بحرقة وألم . وحل الكفن عن وجهه وقبله قبلة الوداع الأخيرة .

ثم نُقل الجثمان الى المسجد الجامع الكبير في الرياض للصلاة عليه . وكان في انتظار الجثمان هناك سمو الأمير محمد بن عبد العزيز وسمو الأمير فهد ، ولى العهد

وجميع أفراد الأسرة السعودية الكريمة الموجودين في الرياض وقتئذ ، حتى الأطفال الصغار منهم .

وقد رافق الأمراء الجثمان إلى المقبرة ، وتخلف عنهم سمو الأمير فهد لاستقبال المعزين .

وقد قام بتوسيده الثرى في مقبرة العَوْد بالرياض الخطيب محمد بن حميد وخادمه رشيد .

وقد دُفن إلى جانب قبر الملك عبد العزيز بينه وبين قبر الملك سعود رحمهم الله جميعاً .

ورُسم على قبره بالدهان الأخضر وسَمْهُ المعروف ( وهو حلقتان بينهما مطرقة أي ٥١٥ ، وهو الوسم الذي كان يسم به ما يملكه من خيل وإبل وشياه .

رحمه الله رحمة واسعة ، وغفر له ، وأسكنه فسيح جناته ، وجزاه عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء .

وقد اعرب سمو الأمير نايف عن شكره وتقديره لكل من خدم سموه ـ رحمه الله ـ أثناء مرضه واعتنى به وسهر إلى جانبه فوجه الى كل منهم رسالة شكر وتقدير بالغة الرقة مع منحة مالية سخية فقد منح السيد ناصر بن مبيريك مئة الف ريال ، ومنح السيد ناشد رشيد خسين ألف ريال ، ومنح عبادل ثلاثين ألف ريال .

الفصل الثالث

حياته الحربية



مسجد سمو الامير عبد العزيز بن مساعد بمدينة رفحاء



حنى رأيت الامن أصيح باقيا نسعين عاما في الجهاد حواليا (عيد النعيم)

وقعلت قعلا في المعارك كلها ما زلت محها في السماء محلقا



#### تمهيد

تكاد شخصية سمو الامير عبد العزيز بن مساعد الحربية وشخصيته الإدارية تنديجان معاً اندماجاً كاملاً ، حتى ليصعب فصل إحداها عن الأخرى . ففي أشد المواقف الحربية حرجاً ، وفي أتون المعارك ولهيب القتل لم تكن تفارقه شخصية الإداري القدير الكفء بأناته وحلمه وبعد نظره ورجاحة عقله ودقة تخطيطه . وفي حياته الإدارية لم تكن تفارقه شخصية المحارب الشجاع والقائد المحنيك بحزمه وجرأته وتصميمه :

وإذا كانت حياته بجميع أدوارها ومراحلها جهاداً مستمراً ونضالاً متواصلاً تتداخل أحداثها وتتلاحم وقائعها حتى تُشكّل كُلاَّ عضوياً واحداً نابضاً بالحياة والنشاط والعمل ، فإنه لا بُدَّ للدارس من تقسيمها ـ ولومن الناحية النظرية ـ إلى أدوار . وإن كان بعضها لا ينفصل عن بعضها الآخر ، وإنما هي تُشكل انعطافات بارزة في حياته . وهذه الأدوار هي :

١ ـ الدور الأول: وهو دور الطفولة: ويستغرق سبع سنوات ويبتدىء من عام ١٣٠٧ هـ حيث نزح مع أعمامه من الرياض إلى الكويت على أثر استيلاء محمد بن رشيد على الرياض.

Y ـ الدور الثاني ، وهو حياة المنفى . ويستغرق عشر سنوات ، ويبتدىء من عام ١٣٠٩ هـ ويمتد حتى عام ١٣١٩ هـ وهو العام الذي تم فيه استيلاء جلالة المغفور له الملك عبد العزيز على الرياض . وفي هذا الدور اكتملت شخصية سموه نضجاً بما عاناه من مرارة اليتم إثر وفاة والده عام ١٣٠٩ هـ في الكويت ، ومرارة النزوح عن وطنه وأرضه ، ومرارة العيش لاجئاً لدى آل الصباح في الكويت . وقد صقلت هذه الفترة شخصيته وشحذت عزيمته وفجرت طاقاته وألهبت نفسه حماساً

للجهاد من أجل استعادة مُلك الآباء والأجداد وتحرير الوطن من الغاصب المعتدي وذلك تحت راية جلالة الملك عبد العزيز . طيب الله ثراه .

٣ ـ الدور الثالث: وهـ و دور النضال المحض. ويستغرق عشرين سنة تبتدىء من عام فتح الرياض ١٣٦٩ هـ وتمتد إلى عام ١٣٣٩ هـ بعد فتح عسير. ويشمل هذا الدور اشتراكه في فتح الرياض وحملات القصيم وفتح الأحساء مع جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله ، كما يشمل اضطلاعه بالقضاء على تمرد الدامر في وادي الدواسر وحرب آل عايض في عسير.

ع - الدور الرابع: وهو دور مشترك بين النشاط الحربي والنشاط الإداري. ويستغرق اثني عشر عاماً. ويبتدىء من عام ١٣٣٩ هـ حيث تولى سموه فيه إمارة منطقة القصيم، ويمتد إلى أواخر عام ١٣٥١ هـ حيث تم له القضاء على حكم الأدارسة في الجنوب. ويشمل هذا الدور بالإضافة إلى اضطلاعه بمهام الإمارة اشتراكه في فتح حايل واضطلاعه بحرب الدويش و «أبوتايه» وابن رفادة والأدارسة.

• الدور الخامس: وهو دور الاستقرار والبناء: وهو يستغرق أربعين عاماً يبتدىء من عام ١٣٥١ هـ وهو العام الذي انتهت فيه جميع الأعمال والنشاطات العسكرية وأعلن فيه رسمياً ميلاد المملكة العربية السعودية بعد استكمال توحيد أجزائها جميعها. وتنتهي في عام ١٣٩١ هـ وهو العام الذي اعتزل فيه سموه العمل. وكان خلال هذا الدور يضطلع بمهام إمارة منطقة حايل.

وإذا كُنا قد تناولنا حياته الإدارية بالتفصيل في الفصل الثانبي من هذا الكتاب ، فإننا سنتناول في هذا الفصل بشيء من التفصيل حياته الحربية بالقدر الذي يلقي الضوء على أعماله ومنجزاته في هذا الميدان ، في بقعة تمتد وتتسع مع امتداد البلاد واتساعها من الشرق الى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب .

### ٢: فتح الرياض

أكثر من تسع سنوات قد مرَّت عجافاً على آل سعود وهم يعيشون في الكويت لاجئين لدى شيوخها من آل الصباح ، الذين أفسحوا لهم من ديارهم وهيأوا لهم من أسباب الراحة على قدر طاقتهم وإمكاناتهم . ولكن ، أنى للنفوس الأبية الكبيرة أن ترضى بالحياة الذليلة من بعد العز والجاه والسلطان ، وأنى للسادة الأشراف أن يرضوا بأن يظلوا بعيدين مشردين عن ملكهم وأراضيهم بينا ينعم فيها الغاصب المعتدي ويعيش آمناً مطمئناً هادىء البال قرير العين .

ومع ذلك ، فقد كانوا حريصين على أن تكون حياتهم أمام الناس هيّنة ليّنة ، وإن كانت قلوبهم على نار ، قد استبدّ بها القلـق والضيق ، ونفوسهـم تذوب ألماً وتتقطع أسًى ، فقد طال مُكثهم في منفاهم وأيديهم خالية لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً للخروج من محنتهم .

وفي يوم ، وقد طفح الكيل ، ولم يَعُد للصبر مُتَّسع ، دعا عبد العزيز بن عبد الرحن آل سعود الموجودين في الكويت إلى اجتاع ، فاجتمع لديه أخوه محمد بن عبد الرحن ، وعبد العزيز عبد الله بن تركي ، ومن آل جلوي عبد الله وفهد وعبد العزيز أبناء جلوي وعبد العزيز بن مساعد بن جلوي . وقد شرح لهم في ذلك الاجتاع ما هُم فيه من محنة وضبق ، وقد أثنى على موقف آل الصباح منهم وحسن صنيعهم معهم ، وذكر لهم أنهم ( آل سعود ) قد ضيقوا عليهم وحملوهم فوق ما يطيقون ، ثم سألهم عن رأيهم في الخروج من هذا المأزق والخلاص مجاهم فيه من كرب واغتبراب .

قال عبد بن جلوي: أما رأينا يا عبد العزيز فأنت تعرفه ، ولسنا نخالفك في شيء ، ولكني أرى أن نعرض الموضوع على أبيك الإمام عبد الرحمن لنعرف رأيه فيه ونلتمس عنده النصح والمشورة .

قال عبد العزيز: الحق معك ، وما قلت إلا الصواب.

والتأم جمع الأسرة لدى الامِمام عبد الرحمن . وبسط أمامه المسألـة ووجهـة

نظرهم فيها ؛ فقال لهم : ما قلتم صحيح ، وأنا معكم فيه ! ولكني أرى أن تنتظروا قليلاً حتى تصلنا أخبار ابن رشيد ، فإن كان قد أساء معاملة أهل نجد بالقتل والنهب والتخريب فأبشروا بالفرج والنصر من الله ، وإن كان قد سار فيهم بالعدل والإحسان وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وعفا عن الماضي فالأمر سيطول علينا ، وعلى الله الفرج ، وهو المستعان .

وانتظروا شهراً أو يزيد ، وجاءتهم الأنباء أن ابن رشيد لم يَسِرُ في أهل نجد سيرة حميدة ، بل ساسهم بالعنف والاستبداد وضيَّق عليهم في حياتهم ومعاشهم وسامَهم المذلة والهوان .

والتأم جمع الأسرة من جديد ، وأعيد بحث الوضع على ضوء الأنباء الجديدة . فقال عبد الله بن جلوي : الرأي عندي أن نستأذن الشيخ مبارك على أننا نريد الغزو على حدود العراق طلباً للمكاسب ، ثم نواصل طريقنا إلى الرياض وعندها يفعل الله ما يشاء .

وافق الشيخ مبارك وأعطاهم شيئاً من المؤنة والمال . وأعلن الثائر الشاب عبد العزيز المسير للغزو فتبعه نفر من بادية الكويت من يبحثون عن المكاسب .

غادروا الكويت ، وبعد أربعة أيام وصلوا الى حدود العراق . وفي صباح اليوم الخامس رأوا عن بُعد جماعة من الرعاة ومعهم أعداد من الإبل في أرض يُقال لها ( جوخة ) فأغاروا عليهم ، وإذا هم عشرة ، فهربوا وتركوا الإبل . وأمر عبد العزيز أن لا يتبعوا الرعاة ما داموا قد أخذوا الإبل وهم سالمون . وكانت الغنيمة مائة وخسين من الإبل وسومها مختلفة مما يدل على أنها كانت مسروقة وأن سارقيها قد جمعوها كي يبيعوها في الكويت أو العراق .

أمر عبد العزيز بالعودة وأعطى من غزا معه من أهل الكويت خمسين جملاً وأعطى المائة الباقية للشيخ مبارك بعد أن أخذ منها ثلاثة أسهم حتى لا يشك الشيخ مبارك في أنهم إنما خرجوا للغزو فعلاً .

واقترح عبد الله بن جلوي أن يسافر الى الرياض وحده ليدرس الوضع عن كثب فإن وجد لهم مخرجاً مما هم فيه أرسل إليهم وإلا أخبرهم بالحقيقة حتى تجيء الفرصة المواتية . وافق عبد العزيز واقترح عليه أن يستأذن الشيخ مبارك على أنه مسافر الى قبيلة ( الْمرَّة ) في يبرين لاسترجاع ودائع له من الإبل عندهم .

وافق الشيخ مبارك وأعطاه ذلولين ( جملين ) مع مؤ ونة الطريق فسافر مع مرافقه محمد بن هزاع وهو من قبيلة مطير .

مكث عبد الله بن جلوي في الرياض شهراً يدرس الوضع من جميع جوانبه، ولما وجد الفرصة مواتية أرسل إلى الكويت يستدعيهم وحدد لهم موعداً ينتظرهم فيه على أن يدخلوا الرياض مشاة ويتركوا ركائبهم في وادي أم الحمام، ورسم لهم خط سيرهم من البُويب فوادي أم الحمام فشجرة المعذر فوادي حنيفة فشارع سكلاًم.

ومرة أخرى ذهب الشاب الطموح الثائر عبد العزيز واستأذن الشيخ مبارك في المسير للغزو ، فأذن له ، وكان من الطبيعي أن يأذن له فهو متضايق من وجودهم في الكويت وإن كان لا يُبدي ذلك لهم لأنه كان مهدداً بسبب ذلك من الإنجليز والأتراك وابن رشيد ولا طاقة له بمواجهة هؤ لاء ، وهو في ضيق مادي بسبب قلة موارده وإن كان يُظهر لأل سعود خلاف ذلك حتى لا يحرجهم ويجرح مشاعرهم .

سار عبد العزيز ومن معه من (الغزو) عن طريق الجهراء ليوهموا الناس حتى لا يشعر أحد بحقيقة مقصدهم . ساروا ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع قال لهم عبد العزيز : ها نحن لم نجد أحداً آخذاً أو مأخوذ اً ، فهاذ ترون ؟ فقالوا : قل ما ترى ! ولسنا نعصيك في شيء ! فقال : سمعت وأنا عند الشيخ مبارك أن الشريف قد سار إليه بجمع كبير من أهل الحجاز ، وأرى أن نسير إليهم في (ركبة) ونضع الرياض على يميننا لنسلم من شر ابن رشيد وجنده ، فإذا وصلنا (ركبة) داهمناهم ليلاً . فوافقوه على ما أراد ، ولم يكن يهمهم إلى أين يتجه بهم ما داموا قد خرجوا للكسب من أى طريق جاء .

ووصلوا الى ( البُويب ) فقال لهم عبد العزيز : ما رأيكم في أن نغير على أطراف الرياض فإن أصبنا غنيمة أخذناها وعدنا الى الكويت من قريب ، وإلا فإننا نتابع طريقنا الى ركبة . فقالوا له : توكل على الله ! ونحن معك أينا سرت ! . كل ذلك وهم لا يشعرون بما في دخيلة نفسه ولا بحقيقة مقصده إلا آل سعود منهم . وأقبلوا على شعيب ( وادي ) أم الحهام فتركوا فيه ركائبهم مع خمسة من رجالهم وطلبوا إليهم البقاء حيث هم حتى يأتيهم خبر منهم .

دخلوا الرياض مشاة حسب الخطة المرسومة ، من شعيب ( الباطن ) حتى وصلوا جنوب شارع سلام . ولحسن حظهم فقد صادفوا عُرساً في الباطن ، وكان أمامهم جماعة من الناس منصرفين من العرس في طريقهم الى الديرة ( البلد ) عن طريق شارع سلام . فطلب منهم عبد العزيز أن يتأخروا عنهم . ولم يلبثوا أن سمعوا إطلاق النار عليهم . فقال عبد العزيز : هذه دورية عجلان ! تياسروا عنهم ! واقفزوا على جدران النخيل واختفوا حتى نرسل لعبد الله ! وأخذوا ينتقلون من نخل إلى نخل وإذا هم يلتقون مع عبد الله بن جلوي وجهاً لوجه . وسأله عبد العزيز عن إطلاق النار فقال : يبدو أن عجلان قد علم بخطتنا . ونصحهم أن يعودوا . فسروا بليل وقد أعطاهم قربة محشوة بتمر فحملوها حتى وصلوا رفاقهم في وادي أم الحهام فاستراحوا قليلاً وأكلوا ما في القربة من التمر واستأنفوا المسير إلى الكويت .

### وقعة الصريف:

وسنحت الفرصة للملك عبد العزيز لاحتلال الرياض .

فقد كان عبد العزيز بن الرشيد الذي تولى الإمارة في حايل بعد وفاة عمه محمد بن الرشيد عام ١٣١٥ هـ يواصل غاراته على أطراف الكويت بسبب وجود آل سعود فيها وبتحريض من أولاد محمد وجرّاح أُخوَي الشيخ مبارك اللذين قتلها طمعاً في الإمارة . وكان يوسف آل ابراهيم خال أولاد المقتولين وهو أكبر تجار اللؤلؤ في زمانه قد بذل كل ثروته للانتقام من الشيخ مبارك .

أخذ الشيخ مبارك يعد العدة لغزو نجد رداً على غارات ابن الرشيد المتكررة على بلاده ، فلبَّه عشائر نجد من مطير والعجهان والمُرَّة ، ولبّاه الشيخ سعدون أبو عجيمي شيخ عشائر المنتفق جنوب العراق . كها كتب إليه بعض زعهاء نجد يعدونه بالمساعدة وانضم الى جيشه كثير منهم .

خرج الشيخ مبارك بجيش قوامه عشرة آلاف وخرج معه الإمام عبد الرحمن وابنه الملك عبد العزيز وآل سعود وآل جلوي فقطع الصَّمَّان الى الدهناء ونزل على ماء دونها يُعرف بالشوكي . وهناك استأذن الملك عبد العزيز من الشيخ مبارك في أن يسير بفرقة من الجيش قوامها ألف مقاتل الى الرياض فيستولي عليها فأذن له .

افترق الجيشان في الشوكي ، وسار الملك عبد العزيز في الجنوب الغربي باتجاه الرياض فوصلها بعد يومين فاحتلها ما عدا حصن المصمك وهو الحصن الـذي تحصنت فيه حامية ابن الرشيد ، فحاصره وعزم على حفر نَفَق إليه وباشر رجالـه العمل .

واحتل الشيخ مُبارك عدة بلدان في نجد بدون قتال ، وكان أهلها يرحبون به لعلمهم أن حليفه هو الإمام عبد الرحمن آل سعود .

ولم يكن عبد العزيز بن الرشيد يريد أن ينازل جيشاً أكبر من جيشه فتقهقر الى قلب القصيم ، ووقف له عند الطرفية على بعد خمسة عشر ميلاً شمال بريدة .

وفي جوار هذه القرية ، وفي مكان يدعى الصرَّيف دارت معركة في ٢٦ ذي القعدة عام ١٣١٨ هـ الموافق ١٦ شباط ١٩٠١ م . وتلاحم الجيشان طيلة ذلك اليوم ودارت الدائرة على الشيخ مبارك الذي خسر كثيراً من رجاله وعتاده فعاد ومن تبقى معه من الجيش منهزمين الى الكويت .

وكان عبد العزيز بن الرشيد عنيفاً قاسياً في هذه الوقعة فقتل جميع الأسرى ، وسار الى بلدان نجد التي استسلمت الى الشيخ مبارك والإمام عبد الرحمن ونكل بزعهائها ونزع السلاح من أهلها ، وفرض عليهم الضرائب الباهظة .

أما الملك عبد العزيز فإنه لما علم بوقعة الصريف أخلى الرياض التي احتلها أربعة أشهر فقط ، وعاد برجاله الى الكويت . وتمّت السيطرة لابن الرشيد من جديد على جميع أجزاء نجد .

وبقي عبد الله بن جلوي في الرياض .

ولم يلبث أن لحق بهم من أهل العارض قوم منهم: فهد بن زعير وزيد بن زيد ، ومطلق بن عجيبان ، وسعد بن بخيّت الذي حمل معه لفافة فيها مقطعان ( ثوبان ) أبيضان وغترة ( كوفية ) صوف وشهاغ ( كوفية حمراء ) ونعلان ( حذاءان ) من صنع الزبير الى الأمير عبد العزيز بن مساعد من والدته في الرياض . وكان مع هؤ لاء الوافدين على الكويت رسالة من ( جويسر ) الذي كان عيناً على عجلان لآل سعود . وكان من قبل خادماً للإمام عبد الرحمن الفيصل والد الملك عبد العزيز ثم التحق بخدمة عجلان أمير الرياض من قبل ابن رشيد . وكان جويسر يكاتب آل سعود في الكويت باستمرار .

وساور عجلان الشك في نوايا عبد الله بن جلوي ولم يكن مسترياً لوجوده في الرياض . وفي يوم أعرب عن مخاوفه هذه لبعض خاصته واستشارهم في حبسه أو قتله أو إرساله الى ابن رشيد في حايل . وكان في المجلس رجل صديق لعبد العزيز ابن حسن من أنصار آل سعود والموالين لهم من أهل الرياض وهو والد المرحوم عبد الله بن حسن ، فأخبره بما قال عجلان . وفي الحال ذهب عبد العزيز بن حسن الى عبد الله بن جلوي في بيته وأخبره بنية عجلان ونصحه بمغادرة الرياض في تلك الليلة . فقال عبد الله : أريد المسير ولكن ليس عندي ركائب . فقال له : سأجهز لك ذلولين مع بندقيتين مع الماء ومئونة الطريق ، ذلول لك وذلول لمرافقك الذي سيسافر معك . وسأله عبد الله عن قيمة ذلك كله فقال له : ليس له قيمة الآن ، نحن منكم ولكم يا آل سعود ، والذي عندكم نجده إن شاء الله !

سرى عبد الله من ليلته مع مرافقه محمد بن هزاع وفي ذلك اليوم أرسل عجلان في طلبه فلم يجده . قطع الدهناء وانعطف يميناً الى قبائل المُرَّة في يبرين فنزل عندهم وأرسل الى الملك عبد العزيز رسالة شرح له فيها الوضع مفصلاً .

مضى على ذلك بقية العام ثم وصلت الى الملك عبد العزيز رسالة من جويسر في الرياض ذكر له فيها أن عجلان لا يحترس كثيراً وأنه يمكن الانقضاض عليه بسهولة لأنه اذا خرج لا يكون معه إلا حرس قليل في سلاح خفيف ؛ وهو يخرج كل صباح الى حوش الخيل ويبقى فيه أكثر من ساعة

أرسل الملك عبد العزيز ابن عمه عبد العزيز بن مساعد برسالة شفهية الى عبد الله بن جلوي في يبرين يستدعيه الى الكويت لينضم إليهم في حملتهم الجديدة على الرياض .

واستأذن الملك عبد العزيز الشيخ مبارك في المسير للغزو كالمعتاد فأذن له فخرج من الكويت في شعبان ١٣١٩ هـ على رأس أربعين رجلاً فيهم من آل سعود أخوه محمد بن عبد الرحمن ، وعبد العزيز بن عبد الله بن تركي ، ومن آل جلوي آل سعود عبد العزيز بن مساعد وأعها عبد الله وفهد وسعود وعبد العزيز أبناء جلوي . وانضم اليه في الطريق بعض طلاب الكسب من البدو الذين لم يلبثوا أن تفرقوا عنه ولم يبق معه منهم سوى عشرين رجلاً فأصبح مجموع جيشه ستين رجلاً .

#### فتح الرياض:

اختفى الملك عبد العزيز بجيشه الصغير خسين يوماً في الربع الخالي ، حتى تنقطع أخبارهم فتكذب الاشاعات عن تحركهم فلا يحتاط لهم عدوهم ، كان غذاؤ هم التمر يوزع عليهم بحسبان ، وكان من مكك منهم عشر تمرات عد من الأثرياء ، وإذا ساق الحظ إليهم أرنباً أو غزالاً أكلوه نيئاً حتى لا يضرموا ناراً تدل عليهم وتكشف أمرهم . وكان الماء شحيحاً أيضاً لا يردونه إلا بحذر شديد وحيطة كاملة ، وكان اكثره مالحاً وكانوا يخففون من ملوحته بنقع التمر فيه . وكانوا في الدرجة الأولى يسدون حاجة من معهم من المرافقين ويتحملون هم (آل سعود) الشدة والضيق .

وَرَدَ الملك ومن معه ليلة العيد (أبا جفان) على طريق الأحساء وفي اليوم التالي واصلوا سيرهم حتى وصلوا الى جبل أبو مخروق قرب الرياض، ومنه الى شعيب (أبو غارب) حيث شاهدوا عن بعد بيوت شعر كشيرة، فأراد الملك أن ينتدب أحداً يكشف له أمرها فأبدى عبد الله بن جلوي استعداده للقيام بهذه المهمة. ولم يكد يبتعد عنهم حتى سمعوه يقول بأعلى صوته، فصاحوا له: ما هذا! ؟ فقال لهم: هذا الشيخ شجر من هو؟! فقال : هذا الذي ترونه شجر من شجر السلّم وسط الشعيب. فضحكوا ثم هبطوا لى الشعيب.

وبعد ضلاة العشاء استأنف الملك ومعه أربعون رجلاً مسيره الى الرياض وأبقى العشرين الباقين في (أبو غارب) كجيش احتياطي . ولما وصلوا الى البساتين خارج سور الرياض (وكان محمد بن رشيد قد هدمه) أقام الملك أخاه محمداً ومعه ثلاثون رجلاً هناك ومشى بالعشرة الباقين الى غرضه وفيهم أبناء عمه عبد الله وفهد وعبد العزيز بن مساعد آل جلوي .

دخلوا الرياض من شارع ( دُخنة ) فمروا من أمام بيت والـدة الأمـير عبـد العزيز بن مساعد ، وكانت ما تزال ساهرة لأنها كانـت تستعـد لصـوم الستّـة من شوال ، وكان دخولهم ليلة الخامس من شوال . نظر الأمير من كوة الباب فرأى أمه وفي يدها وفي يدها الأخرى سراجها كاد قلبه ينخلع ويطير لشدة التأثر ، كان بوده لو يدخل إليها ويقبلها ولكنه كان يعلم خطورة الموقف الـذي هُم فيه ،

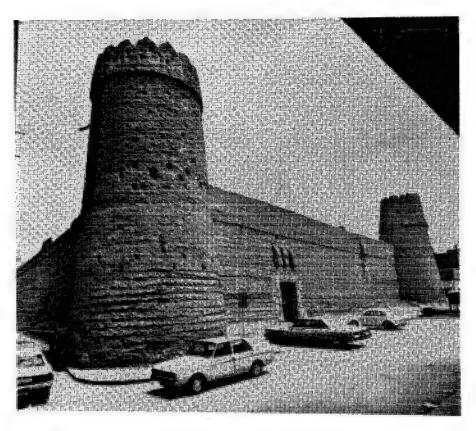

قصر المصمك في الرياض احتله مع جــلالة المرحوم الملك عبد العزيز حيث أصيب الامير عبد العزيز بن مساعد في رجله في فتح الرياض

فرمى إليها بنعليه اللذين أرسلتهما إليه مع سعد بن بخيّت وهي تعرفهما لتعلم أنهم قد وصلوا الرياض . وتابعوا مسيرهم الى بيت (جويسر) . طرقوا الباب فردّت عليهم امرأة من الداخل فأجابوها إنهم من طرف عجلان يريدون أن يشترى لهم جويسر بقرة . (قالوا ذلك خشية مرور دورية لعجلان فلا ينكشف أمرهم) .

وعرفهم (جويسر) ففتح لهم ورحَّب بهم ، وسألوا عن المكان الذي يبيت فيه عجلان فقال جويسر: إنه يخلف الظن فقد يبيت عند إحدى زوجاته عدة ليال وقد لا يعود إليها إلا بعد عدة ليال ؛ ولا يمكن التكهن بمكانه. فقالت زوجته: الظاهر أنه الليلة عند جارتنا، أختك ياعبد العزيز من الرضاعة.

لم يكن في إمكانهم اقتحام بيت عجلان من الباب ، وكان ملاصقاً لبيت جويسر ، فطلب الملك فواريع ، وأخذوا يفتحون كوة في الجدار بصب الماء عليه وهو من الطين فكلما لان حفروه دون أن يُسمع لهم صوت . حتى تم لهم ما أرادوا .

دخل الملك عبد العزيز أولاً ثم تبعه رفاقه ، ونزلوا الى بيت عجلان فوجدوا سراجاً في إحدى الحجر ، ومن شقوق باب الحجرة أمكن رؤية شخصين نائمين مغطيين أحدهما أطول من الآخر . فرحوا وظنوا أنه عجلان .

اقترح محمد بن شعيل أن لا يرموا عجلان حتى لا يخطئوه فتفشل خطتهم كما اقترح أن يلبسوا سعد بن بخيت ثوب امرأة ، لأن من عادة عجلان أن تأتيه إحدى خادماته بفانوس مع الفجر وتمشي أمامه في طريقه الى المسجد فإذا حان الوقت وجاءت الخادمة قبضوا عليها ومشى ابن بخيت بالفانوس أمام عجلان وهم من ورائه فيقضون عليه . ثم يتحولون إلى باقي رجاله في المسجد ثم باقي من في الحصن .

وافق الملك على هذا الرأي ورجعوا الى بيت جويسر وألبسوا ابن بخيت ثوب امرأة ، وعادوا الى بيت عجلان قبيل الصبح من الكوّة التي فتحوها في الجدار .

وأعاد الملك التفكير في الخطة ولم يلبث أن قال : كيف نطلق عصفوراً في يدنا على أمل الإمساك بعشرة عصافير طائرة ؟ لا ، هذا لا يكون ! هيا نقتحم الحجرة فإن وجدنا عجلان قتلناه بالسيف واسترحنا ، وإن لم يكن هو فكرنا في خطة أخرى ويكون أمامنا متسع من الوقت حينئذ .

وافقوا على رأيه . واقتحموا الحجرة . وكشف عبد العزيز الغطاء فإذا هما امرأتان ، حاولتا الصراخ فأسكتوهما . وعرفت زوجة عجلان عبد العزيز ، أخاها في الرضاع ، ففرحت به ورحبت به وبمن معه ، وعلمت مقصدهم فقالت : يا عبد العزيز! إن عجلان حَذر ، فإن كان لك به قوة فتوكل على الله ، وإن لم يكن لك به قوة فَاسم مبليل ، وعليك أمان الله وفلن يدرى بك أحد ! فقال لها : توكلي على الله! ما جئنا الليلة إلا ونحن نرجو أن تكون سعادة أو ( قرادة ) ورجاؤنا في الله كبير ـ ثم طلب منها شيئاً يأكلونه فقدمت لهم خبزاً ودبساً وتمراً يابساً وقهوة . أكلوا وشربوا وجلسوا يتعير ون (يضحكون ويتازحون ) على ابن بخيّت حتى أذن الصبح ، فصلى بهم عبد العزيز صلاة الفجر ثم جلس يقرأ و رده على جاري عادته بصوت مسموع ويقول الأمر عبد العزيز بن مساعد إنه حفظ ذلك الورد وواظب عليه منذ تلك الليلة وهو (أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار ، لا إلـه إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، لا إله إلا الله . أصبحنا وأصبح الملك والكبرياء والعظمة والخلق والأمر والليل والنهار وما فيهما وما بينهما لله وحده لا شريك له . اللهم إني أسألك أن تجعل أول نهاري هذا صلاحاً وأوسطه فلاحاً وآخره نجاحاً . وأسألك ، اللهم من خير الدنيا والأخرة ، يا إلهي يا فزعة المظلوم ، يا فارج الشدَّات اجعل لي من كل هَمَّ فَرَجاً ومن كل ضيق مخرجاً ، وإرزُقنا من حيث لا نحتسب إنك ترزق من تشاء بغير حساب . اللهم إني أعوذ بك أنأزلُّ أو أَزَل أو أَضِلَّ أو أَضَلَّ أو أَجَهل أو يَجُهلَ على ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . اللهم إنى أسألك باسمك العظيم الأعظم ، الكبر الأكبر ، الـذي من دعاك به أجبت ، ومن سألك به أعطيت أن تغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر ، وأن توفقنا كما وفقت عبادك الصالحين . اللهم اكفني شر مَنْ به الشر ، واكفني شر نفسي والشيطان . لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . وصلى الله على محمد ، وعلى آل حمد).

وقبيل شروق الشمس نزلوا الى باب البيت المقابل لبـاب حصـن المَصْمَـك وصاروا يراقبونه من ثقوب الباب لينقضوا على عجلان عند خروجه منه .

وكان الملك عبد العزيز بعد أن رسم خطة الهجوم على عجلان واستوثق من نجاحها قد أرسل يطلب المدد من خراج الرياض فجاءه المدد مع أخيه محمد قبيل أن يطلع الفجر .

طلب الملك من أخيه محمد أن يبقى هو وتسعة معه خلفهم لحماية ظهورهم خشية أن يؤخذوا على غرة من الخلف .

فُتح باب المصمك ، ففرحوا ، وكأنما فُتحت لهم أبواب الجنة ، وظهر عجلان بقامته الفارعة وطلعته المهيبة ، من رآه لم يهُن عليه قتله ، ولكن في سبيل الوطن والمحارم كل شيء يهون . كان معه ستة رجال معهم السيوف ، وكان معه عصاً صغيرة . وبعد خروجه الى الساحة التي بين الحصن والبيت أغلق باب المصمك ، ولم يبق إلا ( الخوخة ) مفتوحة . وقال عجلان بصوت مرتفع : لا إله الا الله ( يا ما تحتنا من عدو مجلد ) .

طلب الملك من رجاله أن يهجموا على عجلان صامتين ولا يتناخون . فانطلقوا نحوه . ولكنه تنبّه الى وجودهم ، فصاح برجاله الذين ولوا هاربين ولم يلتفتوا إليه . ولم يلبث عجلان بعد ما رأى الرجال وعرفهم أن هرب مع رجاله ، وطار نعله من رجليه الى أعلى من رأسه . وسبقه رجاله الى باب المصمك . رماه الملك عبد العزيز فأخطأه ، ورماه أخرى فأخطأه ، ورماه فهد بن جلوي بالشّلفة ( الحربة ) فأخطأته واستقرت في الباب فهي فيه الى الآن .

حاول عجلان الدخول من خوخة الباب فأمسك به الملك عبد العزيز من رجليه وكان جسمه كله داخل الباب ، وأخذ عبد العزيز يحاول جر عجلان خارج الباب وعجلان متشبث بالباب بكل قوته . وعندئذ بدأ الرجال النين في المرابيع ( الأبراج ) إطلاق النار عليهم ، وكان الرصاص يقع قريباً منهم ، فتجمهروا تحت نجاف الباب وقد تشنجت يد الملك عبد العزيز على رجل عجلان . وفي أثناء ذلك نكس بعض الرجال الذين في المصاليت التي فوق الباب البنادق عليهم وأخذوا يطلقون النار ، بينا كان الأمير عبد العزيز بن مساعد يحاول جذب الملك عبد العزيز الى الخلف لينزع يديه عن رجل عجلان ، فجاءت رصاصة بين ظهر الملك وبطن الأمير ابن مساعد . وعند ذلك أطلق الملك عجلان الذي اندفع الى داخل الحصن .

ولاح لهم وهم عند الباب ظل رجل يمشي باتجاههم من فوق فأطلق عليه الملك النار فأصابه في رأسه فسال دمه عليهم .

باب المصمك مملوء بغبار ثائر بسبب أطلاق النار ، والقلوب قد بلغت الحناجر لشدة الانفعال والترقب . والملك عبد العزيز ينادي رجاله واحداً واحداً ويصيح ؛ من يدخل ؟! لم يجُب أحد . وأخيراً التفت إلى ابن عمه عبد الله بن جلوي وقال : أين أبو محمد الذي يقولون! ؟ فصاح عبد الله : (مدرّب الهيّاب وأنا أبو محمد) ثم انطلق داخل الحصن كالشهاب وسيفه في يده . وتزاحم الباقون وتدافعوا عند الباب وكل منهم يقول في نفسه : ليتني كنت أول من دخل!!

أخذ عبد الله بن جلوي يطارد عجلان في ساحة الحصن . ودخل المسجد فلحق به فالتفت اليه وقال له متضرعاً : يا عبد الله ! من دخل المسجد كان آمناً ! فقال له : ومتى كنت تعرف الأمان ! ؟ أنسيت ما فعلته بنا وبعائلاتنا ؟ ثم ظل يطارده داخل المسجد حتى أخرجه منه ولحق به الى الساحة ، وضربه بسيفه على عجل فجاءت الضربة في بطنه فقسمته نصفين وخرَّ على الأرض صريعاً يتخبط بدمه . وكان عبد الله بن جلوي يظن أنه لم ينكل منه مقتلاً ، والتقى برفاقه وجهاً لوجه وهو شاهر سيفه حتى كاد يقتلهم وكان يرغي ويزبد وكأن زَبدَهُ رغوة الحليب . وكان الملك عبد العزيز يهدر كذلك وقد غطى الزبد أنفه وفمه ووجهه ، وكان جسده كله يرتعش كأنه الأسد الهصور .

واندفع الملك عبد العزيز ومن معه الى مَنْ في الحصن ، ونادوهم ليستسلموا وكان الذين في الحجر قد ظنوا لدى سياعهم إطلاق النار أن المهاجمين كثيرون وما دروا أنهم عشرة رجال وبعضهم ليس معه سلاح . وكان مع الأمير عبد العزيز بن مساعد عَجْرة ( عصا غليظة لها رأس كبير ) وخنجر وسكين .

انطلق الأمير عبد العزيز بن مساعد مع عمه الأمير عبد العزيز بن جلوي ومحمد بن شعيل وسعد بن بخيت الى المربعة (البرج) الشهالية الشرقية المسهاة (البتيمة) وكان قد تحصن بها اثنا عشر رجلاً من رجال عجلان ، فوجد الباب المؤدي إليها مغلقاً فضرب جمجمة الباب بالعجرة فكسرها . وفي هذه الأثناء أسقط رجال عجلان عليه حجزاً كبيراً من أعلى المربعة ، وكان الحجر كفيلاً بقتله لو سقط على رأسه . وانتبه محمد بن شعيل الى الحجر فشد الأمير من شعر رأسه ليبتعد به عن

مسقط الحجر ولكنه أصابه في عرش رجله ( ظاهر قد مه ) وأسقطه على الأرض ، بينا انطلق باقي الرجال يطاردون رجال عجلان في كل زاوية من الحصن ، وأمنوا من في الحجر وجمعوا منهم أصابح بنادقهم اللتي كانوا يرمونها لهم من كُوى الأبواب وكانوا يسجلون عدد الرجال في كل حجرة وأنذر وهم أنهم إن وجدوا بعد ذلك بينهم رجلاً زائداً فقد خرجوا من ذمتهم ولا أمان عليهم . وهرب بعض رجال عجلان من الباب عندما كان مفتوحاً وبعضهم رمى بنفسه من فوق الأسوار فتحطم .

وأذَّن سعد بن بخيت وقال : الله أكبر ! الله اكبر ! المُلك لله ثم لعبد العزيز ابن عبد الرحمن . من اراد الخير فليُقبِل ! ومن أراد الشر فليُظهِرْ رأسه وعليه الله اكبر !

وأخرج الملك عبد العزيز من في الحجر وجعلهم في ساحة المصمك ، وجردهم من سلاحهم وأطلق سراحهم فعاد بعضهم الى بلده (حايل) وبقي بعضهم في الرياض (وهم أهل الرياض وما حولها) ومن وثقوا به وعرفوه أبقوا سلاحه معه .

ووجدوا في المستودع أربعهائة بندقية عسمليّة (أم خمس) وهي التي كانـت تركيا قد أرسلتها الى ابن رشيد ؛ فوزعها الملك عبد العزيز على من يثق بهم من أهل الرياض الذين أخذوا يتوافدون عليه للتهنئة والسلام عليه .

وكان نسيب لعجلان قد سبق أن دعاه الى الغداء عنده ذلك اليوم ، ولما علم عا حدث جاء ودعا الملك عبد العزيز الى الغداء نفسه ، فلبى دعوته .

وبعد الغداء جمع الملك عبد العزيز وجوه أهل الرياض واقترح عليهم بناء سور (حامي) للمدينة من جهاتها الأربع تحسباً لهجوم ابن رشيد ، وَوكّل الى أهل كل جهة بناء السور من جهتهم فاشتغلوا في بنائه رجالاً ونساء وأطفالاً ففرغوا منه في خسة أسابيع .

ولم ينسَ الأمير عبد العزيز بن مساعد والدته . فلم يكد يفرغ من الغداء مع الملك عبد العزيز عند نسيب عجلان حتى انطلق إليها فتعانقا وصارا يبكيان من شدة الفرح والتأثر . وأخبرته أنها رأت في الصباح نعليه فعرفتها وحين سمعت إطلاق النار عرفت أنهم قد حضروا وصارت طول الوقت تدعو الله من أجلهم . ويقول

الأمير : إنه أمضى ليلته يدعو الله أن لا يُميته حتى يراها ويطلب رضاهـا ويقبـل يدها .

واطمأن الملك عبد العزيز لبناء السور وقال : الحمد لله ! إذا فكر ابن رشيد في مهاجمتنا فليس له عندنا إلا المُشوَّك ( الرصاص ) ، وإن أراد أن يصلح فمن عفا وأصلح فأجره على الله ! والله يعلم أننى لا أحب سفك الدماء !

وشعر الملك بحاجته الماسة للمال ليكافىء الذين رافقوه من الكويت وليشرة (يكرم) بعض أهل الرياض ويشجعهم . وساق الله اليه قافلة من أربعين جملاً عملة بالطحين والرز والتمر لعجلان ورجاله من ابن رشيد فهب لملاقاتهم الأمير عبد الله بن جلوي والأمير عبد العزيز بن مساعد ومعهم نفر من رجال الملك عبد العزيز على خيل عجلان ، وطالبوهم بالاستسلام فاستسلموا فوراً وسلموا ما معهم ومن ضمن ذلك مبلغ خسة آلاف ريال فرنسي . وأعطى الملك كل اثنين منهم بعيراً وقال لهم : إن أردتم الرياض فها هي أمامكم وإن أردتم حايل فالطريق مفتوحة لكم !

وقال الملك للأمير عبد الله بن جلوي: ما رأيك يا عبد الله في صاحبك عبد العزيز بن حسن ؟ ألا نجد عنده سلفة من المال نفك بها ضيقنا ؟ فقال له: أرسل إليه فإما أجاب وإما اعتذر. فأرسل اليه وأخبره ماذا يريد فقال له: عندي عشرة الاف ريال فرنسي فخذها. فقال الملك: ليتك تدبّر لنا عشرة آلاف أخرى! فقال له: هذا كل ما تحت يدي الأن ولكن أسأل لك عند معارفي من أهل العارض. فقال الملك: حسناً تفعل ولكن لا تذكرني لهم! وبعد يومين جاءه بعشرة آلاف أخرى وأكد له أنه لم يذكر لأحد لمن يريدها. وقد استلف الملك من ابن حسن دون غيره لثقته به أولاً ولأنه لم يكن يريد أن يعرف الناس حاجته الى المال في ذلك الحين. وقال له الملك: نرجو أن نعوضك بأكثر منها إن شاء الله!! فقال له: أعزكم الله يا سعود ولا أعز عليكم! الذي عندكم نجده إن شاء الله!!

سرَّ الملك إذ أصبح معه خمسة وعشرين ألف ريال فوزع منها على بعض أهل الرياض . وكان للريال آنذاك قيمة كبيرة فكان كيس الرز يأتي من الأحساء الى الرياض بثلاثة ريالات .

وسأل الملك عبد العزيز بن حسن عما إذا كان يعرف كيف يدبر لهم كمية من

التمر للغزو المرتقب . فقال له : عندي (قصّة ) من التمر مملوءة لم نأخذ منها شيئاً بعد ، فقال الملك : على بها . ثم جمع التمر الذي عند بعض أهل الرياض تحسباً للطوارىء .

واستدعى عبد العزيز متعب الرشيد باني المصمك ( ابن نعام ) وسأله عن تحصينه فقال : إنه من تحصينه لا يستطيع أي عدو اقتحامه من الباب ولا تستطيع اقتحامه الا الطيور الجارحة . فقال ابن رشيد هازئاً : ( اصفر بذنبه ! لقد جاءه الرجال سند النهار ( في وضح النهار ) من الباب ! )

إنها ملحمة من ملاحم البطولة الخارقة التي تكاد تشبه الأساطير. وإن دولة البغى ساعة ، ودولة الحق الى قيام الساعة .

ونزل انتصار الملك عبد العزيز ورفاقه في الرياض برداً وسلاما على قلب الشيخ مبارك ، فقد وجد في ذلك حماية له من البر بمشاغلة عدوه الأول ابن الرشيد . فأرسل اليه يهنئه ويبارك له بقوله: ولدي عبد العزيز! تولاك الله وعافاك وقواك وجعل النصر دائهاً أخاك . . . !!

أما ابن الرشيد فلم يكترث بما حدث . ولم يشغل باله بالملك عبد العزيز ، بل ضرب له الأمثال وقال : (أرنبة مجحرة وأهلها مقيمون) أي أن أمره هين بسيط ويستطيع في أي وقت يشاء أن يخرجه من الرياض .

إنه الغرور والصَّلفَ والاعتداد بالنفس

وإنها بداية النهاية .

## ٣ - في الخسرج

في أواخر عام ١٣١٩ هـ ولم يكد يمضي على فتح الرياض سوى بضعة أسابيع انطلقت كتائب الجهاد ترفرف في طليعتها رايات التوحيد ، يقودها الملك عبد العزيز وفي ركائبه وتحت لوائه مشى رفيق جهاده وزميل سلاحه ، الأمير عبد العزيز بن مساعد . ولم تلبث أن رفرفت في الخرج والحوطة والحريق والأفلاج ووادي الدواسر رايات آل سعود .

وفي شهر ربيع الأول من عام ١٣٢٠ هـ استعد عبد العزيز بن متعب الرشيد لماجمة الرياض بجموع من شمر والقصيم وسدير، والوشم .

وأدرك الملك عبد العزيز الخطر الذي يهدّد الرياض ، فبادر وأرسل الى والده الإمام عبد الرحمن يطلب منه سرعة الحضور من الكويت وشرح له خطورة الوضع . فبادر الإمام عبد الرحمن بالحضور على جناح السرعة ؛ وسلم اليه ابنه عبد العزيز مقاليد الإمارة فرفض بشدة وأصر على أن تبقى الإمارة لابنه ، ولم تفلح جميع الجهود التي بُذلت لإقناعه ولم تُثنه عن عزمه . فبويع عبد العزيز سلطاناً على نجد في الوقت الذي كان فيه ابن الرشيد معسكراً بقواته في المحمل في طريقه الى الرياض . وقد أرسل مندوباً عنه الى قبائل العجمان وآل مرة في الحساء يستنهضهم على آل سعود .

وأرسل الملك عبد العزيز بدوره أخاه الأمير محمداً وابن عمه الأمير عبد الله ابن جلوي الى قبائل المرة والدواسر للغرض نفسه فظفرا بما لم يظفر به مندوب ابن الرشيد ، فانضم الى الملك عبد العزيز كثيرون كان ابن الرشيد يظنهم من أتباعه .

وكانت المواجهة الأولى بين الملك عبد العزيز وابن الرشيد خارج الدلم بين النخيل ، وكانت وقعة شديدة استمرت من ساعات الصباح الأولى حتى غروب الشمس ، ولكن النتيجة لم تكن حاسمة . وقد تقهقر ابن الرشيد بعدها إلى ( السليمية ) جنوب الخرج ، فتقفّاه الملك عبد العزيز وأخرجه منها . ولم يكن في

إمكانه أن يتقفاه إلى أبعد من ذلك فقد كانت خيله وركائبه قليلة بينا كانت متوفرة وكثيرة لدى عدوه .

وقد أبلى الأمير عبد العزيز بن مساعد في هذه الوقعات الى جانب الملك عبد العزيز بلاءً حسناً بما عُرف عنه من شجاعة وإقدام .

# ٤ - في القصيــم

#### فتح عنيزة وبريدة :

بعد هزيمة عبد العزيز الرشيد في الحرج أخذ يهدد باحتلال الكويت تسانده الدولة العثمانية ، فأغار على عريبدار قرب الكويت ، فاستنجد الشيخ مبارك بالملك عبد العزيز الذي خف الى نجدته بجيش يزيد على عشرة آلاف مقاتل وقصد الكويت فقوبل فيها بالترحيب الحار وانضم إليه جميع جنود الشيخ مبارك . فأصبح يقود جيشاً مؤلفاً من اربعة عشر ألفاً من المحاربين منهم أربعة آلاف خيال من قبائل الحساء كلها : العجمان ، والمرة ، وبني خالمد ، وبني هاجر ، والعوازم ، والمناصير ، وسبيع ، والسهول . واتجه بهذا الجيش يريد ابن الرشيد الذي كان متمركزاً في ( الحفر ) . وتقهقر ابن الرشيد متظاهراً بالعودة الى حايل ، ولكنه يم شطر الرياض لمداهمتها في غيبة الملك عبد العزيز عنها . ولكن الإمام عبد الرحمن هزمه على أطراف الرياض وردة على اعقابه خائباً .

وعاد الملك عبد العزيز الى الرياض ، بعد أن عرَّج في طريقه على الكويت لاصطحاب بقية أهله الذين كانوا ما يزالون يعيشون هناك . ثم تعقب ابن الرشيد فاحتل شقرا واحتل الأمير عبد الله بن جلوي ترمدا التي كانت فيها حامية لابن الرشيد الذي كان متمركزاً في ( الغاط) ولم يلبث أن تراجع عنها الى القصيم وعاد الملك عبد العزيز الى الرياض .

وخرج ابنالرشيدغازياً لقبائل سُدير والوشم الموالية لآل سعود فخرج الملك عبد العزيز لملاقاته من الرياض فقصد الوشم ثم واصل سيره الى المجمعة .

ورحل ابن الرشيد الى العراق يستنجد شمراً هناك ويطلب المدد من الأتراك وكان قد أرسل سرية بقيادة ماجد آل حمود بن الرشيد الى عنيزة ، كما أرسل سرية أخرى بقيادة حسين بن جراد الى السر .

وفي ١٨ ذي الحجة ١٣٢١ هـ التقى الملك عبد ال عزيز بابن جراد وهزمه وقتله في السر. ثم تابع مسيره ملاحقاً ماجد الرشيد فأدركه في أواخر الشهر نفسه في عنيزة . وبعد عدة صولات وجولات ومساجلات انهزم ماجد واستسلمت عنيزة للملك عبد العزيز في ٥ محرم ١٣٢٢ هـ . وبعد بضعة أيام واصل الملك سيره الى بريدة فاستسلمت .

وفي هذه الوقعة استطاع الملك أن يستنقذ بعض أولاد عمه من آل سعود الذين كانوا منفيين في حايل . وكان ماجد الرشيد قد جاء بهم معه في جيشه ليرد الملك اذا انتصر عليه لأنه إذا رأى أهله وعرفهم امتنع عن القتال خشية أن يُقتل أحد منهم ، فسموا العرايف ومفردها عرافة .

وقد رافق الأمير عبـد العـزيز بن مساعـد الملك عبـد العـزيز في جميع هذه الوقعات واشترك فيها وأبلى فيها بلاءً حسناً .

#### وقعة البكيرية:

أدرك الأتراك الخطر الحقيقي الذي يتهدد مصالحهم بعد انتصارات الملك عبد العزيز وامتداد سلطانه . ولذلك أجابوا طلب عبد العزيز بن الرشيد وأنجدوه بأحد عشر طابوراً من الجند وأربعة عشر مدفعاً وكثيراً من المؤ نوالذخائر والمال . كما هبّت لنجدته بادية شمّر في العراق .

وأراد ابن الرشيد مداهمة الملك عبد العزيز في بريدة ، ولكنه أخلاها والتقى الجمعان في البكيرية بين الرَّس وبريدة . ودارت بينها معركة عنيفة في الليلة الأولى من ربيع الثاني عام ١٣٢٧ هـ . وقد اشتركت فيها مع ابن الرشيد قوات من العراقيين والسوريين في الجيش التركي . وكانت الخسائر بين الطرفين فيها كبيرة فقتل من جيش الملك عبد العزيز تسعائة منهم ستائة وخمسون من أهل الرياض . وقتل من جيش الأتراك ألف بينهم أربعة ضباط . وقتل من جيش ابن الرشيد ثلاثائة بينهم اثنان من آل الرشيد ها : ماجد بن حمود الرشيد ، وعبد العزيز بن جبر الرشيد .

وفي هذه الوقعة هجم أهل القصيم وعرب مطير بقيادة الأمير عبد العزيز بن مساعد على جناح العدو فاخترقوه ، ثم أغاروا على بادية شمر فأوقعوا فيها خسائر كبيرة . ورد الشمريون بهجوم مماثل على مخيم السعوديين وأوقعوا فيه خسائر كبيرة كذلك . فكانت خسائر الفريقين ومغانمها متعادلة .

وفي عودة الأمير عبد العزيز بن مساعد من إغارته على بادية شمر وجد في مكان المعسكر السعودي ثلاثهائة من جنود الأتراك مع مدافعهم فقاتلهم حتى قضى عليهم وغنم ما معهم . وبقي في البكيرية زمناً ثم لحق بما استطاع حمله من الأسلحة بالملك عبد العزيز في عنيزة وبريدة .

وفي هذه المعركة أصيب الملك عبد العزيز بشظية قنبلة في يده اليسرى كما وقع ابن الرشيد عن فرسه ووقعت فوقه ولكنها لم تُقْعِدْهُ .

#### وقعة الشنانة:

عاود الملك عبد العزيز الهجوم على البكيرية ، بعد أن نظم قواته من جديد وبعد أن انضم اثنا عشر الفاً من عتيبة ومطير الى جيشه ، وقد أبدى أهالي عنيزة وبريدة استعدادهم للوقوف الى جانبه بكل طاقاتهم المادية والقتال معه حتى النهاية . . وكان النصر حليفه هذه المرة فطارد ابن الرشيد حتى الرسم .

تمركز ابن الرشيد في الشنانة جنوب الرس . وأخذ يضرب الرس بمدافعه دون أن تستسلم له . ثم تقدم الملك عبد العزيز بقواته إلى الشنانة ، فالتحمت قوات الفريقين دون نتيجة حاسمة . ثم تقهقر ابن الرشيد الى قصر ابن عُقيّل فتقفاه الملك بقواته واشتبك معه في وادي الرمة قرب القصر بعد أن اضطره الى الرحيل عنه ، ودارت الدائرة على ابن الرشيد ، وغنم الملك في هذه الوقعة غنائم كثيرة وزعها جميعها على جنده وكان بينها صناديق من الذهب حمله الأتراك معهم ، فكان نصيب الواحد منهم يتر واح ما بين ١٠٠ ـ ١٥٠ ليرة عثمانية ذهباً وما بين ١٠٠ ـ ٢٠ بعيراً . وقد قضت هذه الوقعة على عساكر الأتراك وأغنت أهل نجد .

وفي هذه الوقعة انتقل مرض الكوليرا ولأول مرة إلى نجد ، عن طريق قوات الأتراك التي اختلطت بقوات ابن الرشيد واشتركت في المعركة .

وقد اشترك الأمير عبد العزيز بن مساعد في وقعة الشنانة ، وأبدى فيها الكثير من بسالته وجرأته وإقدامه .

#### ذبحة ابن الرشيد:

نشب خلاف بين الشيخ قاسم بن ثاني حاكم قطر وبين أخيه أحمد الذي نازعه السلطة . وامتد هذا الخلاف الى قبيلتي العجهان التي ناصرت الشيخ قاسم والمُرَّة التي ناصرت أخاه أحمد . وأستنجد الشيخ قاسم بالملك عبد العزيز الذي رحب بذلك ، ليبتعد عن نجد بعض الوقت ويترك الفرصة لأهل القصيم كي يعيدوا النظر في مواقفهم التي كانت تتوزعها اتجاهات ثلاثة : اتجاه موال لآل سعود ، واتجاه موال لأل الرشيد ، واتجاه موال للأتراك . وكانوا مذبذبين بين هذه الاتجاهات الثلاثة لا يستقرون على حال . . . فأراد أن يدركوا أنه اذا هب ابن الرشيد للانتقام منهم فليس لهم من يحميهم إلا آل سعود .

سار الملك جموعه الى الحساء حيث حمل على القبيلتين المتنازعتين معاً حملة شديدة أسفرت عن فرار أحمد بن ثاني الى البحرين . وصفا الجو للشيخ قاسم في قطر .

وحدث ما توقعه الملك تماماً ، فقد اغتنم ابن الرشيد فرصة غيابه عن نجد وأخذ يشن غارات انتقامية على أهل القصيم متنقلاً بين قُراهُ وبواديه ينشر الخراب والقتل والدمار . فضج أهل القصيم واستنجدوا بالملك عبد العزيز . وأبدى الذين كانوا يعارضونه بالأمس أسفهم وندمهم وأعلنوا له توبتهم وولاءهم . فقبل اعتذارهم وعفا عما سلف منهم .

سار الملك من الرياض على رأس جيش قوامه ألف ومائتان من الحضر وأربعائة خيال من البادية ، وقصد القصيم . وكان ابن الرشيد متمركزاً في « الثوير » في عقلة الزلفي ، فسار إليه ولم يدركه هناك . ولاحقه حتى أدركه في روضة مهنا بالقرب من بريدة .

كان يوماً ماطراً عاصففا من أيام الربيع ، وتحت جنح الظلام باغت الملك أبن الرشيد بهجوم كاسح فدب الذعر وعمت الفوضى في صفوف جيشه الذي أخذ يتقهقر ويهيم على وجهه على غير هدى . وركب ابن الرشيد حصانه وأخذ يدور بين جنوده يحثهم على القتال ويقوي عزائمهم ، فوصل الى مكان كانت فيه فرقة من جيشه وظن أنها ما تزال هناك فصاح بحامل بيرقه يشجعه : مين هان يا الفريخ ! ؟

( وهذا اسم حامل البيرق ) وكرر ذلك عدة مرات ، لم يجبه أحد . كان حامل البيرق قد فرَّ مع الفارين وحلَّ محله بيرق الملك عبد العزيز . وعرف الجنود السعوديون الصوت فتصايحوا : ابن الرشيد ! ابن الرشيد ! وانهال الرصاص عليه كالمطر ، فخر صريعاً يتخبط بدمه ، وقد استقرت في جسمه أكثر من عشرين رصاصة . وكان مقتله في ١٨ صفر ١٣٢٤ هـ ١٤ نيسان ١٩٠٦ م وكان عمره إذ ذاك خمسين سنة .

وقد رافق الأمير عبد العزيز بن مساعد الملك عبد العزيز في مسيره الى الحساء لنصرة الشيخ قاسم بن ثاني . كما رافقه في وقعة روضة مهنا وكان له في المشاركة فيها نصيب كبير .

### وقعة المجمعة :

في عام ١٣٢٥ هـ خرج فيصل الدويش ونايف الهذال على الملك عبد العزيز وهما من زعماء قبيلة مطير . وخرج معهما أيضاً محمد أبا الخيل أمير بريدة . وتعاهدوا جميعاً على تأييد ابن الرشيد ( سلطان بن حمود ) .

استاء الملك كثيراً من موقف الدويش والهذال اللذين كانا من رجاله وصمم على الانتقام منها ، فصالح أهل بريدة وعفا عن زعمائها . ثم إنه استنجد بقبيلة (عتيبة) وهي من حلفائه ؛ فأغار على الدويش والهذال في جهة بريدة فلاذا بالمجمعة التي كان فيها حامية لابن الرشيد آنذاك فأدركهما ورجالهما في بساتينها ففتك بهم وهزمهم شر هزيمة وغنم أموالهم . وقد جُرح الدويش في هذه الوقعة . ووفد كبار رجال مطير على الملك نادمين تائبين فعفا عنهم وأمنهم . ثم عاد الى الرياض .

وقد شهد الأمير عبد العزيز بن مساعد هذه الوقعة واشترك فيها .

### وقعة الطرفية:

رفض الملك عبد العزيز أن ينضم الى جيشه التائبون من مطير وأهل بريدة لأنه لم يكن يثق بهم . وصدق ما توقعه إذ انضم الدويش وأبا الخيل الى جيش ابن الرشيد الذي جاء إلى بريدة ونزل على المياه إلى جوارها .

وجمع الملك عبد العزيز أنصاره من عتيبة وقحطان ومن نفر إليه من الحضر .

فكانت شمروحرب ومطيرمع ابن الرشيد وعتيبة وقحطان مع الملك عبد العزيز .

تقدم الملك عبد العزيز الى عنيزة ، واقتفى أثر ابن الرشيد ولحـق به خارج بريدة فناوشه مراراً دون أن يصل معه الى نتيجة حاسمة . وفي إحدى هذه المناوشات وقعت به فرسه فوقع وقعة مؤلمة كُسر فيها عظم كتفه الأيسر وأُغمي عليه .

وَفَدَ الدويش على ابن الرشيد وأنزل أهله الطرفية شهال بريدة فهاجمه الملك عبد العزيز فيها وهزمه هزيمة منكرة ، واحتل البلد وعسكر فيها . وفي تلك الليلة كان كتفه يؤ لمه ألماً شديداً حرمه النوم . وكان يترقب هجوم ابن الرشيد عليه في أي لحظة من الليل .

وصدَقَ ما توقعه . ولكن ابن الرشيد تأخر في هجومه حتى انتصف الليل ونام معسكر الملك عبد العزيز ؛ فباغتهم بهجوم شرس ، ودار القتال بكعاب البنادق والسيوف ، ثم اشتد إطلاق النار . واستمر القتال حتى الفجر . ودارت الدائرة على ابن الرشيد وحلفائه . وقد قتل ثلاثون من جيش الملك وثلاثهائة من جيش ابسن الرشيد ، فبدت المياه الجارية بين النخيل وقد احمرت من دم القتلى .

وكانت هذه الوقعة التي شهدها واشترك فيها الأمير عبد العزيز بن مساعد في هميان ١٣٢٥ هـ ١٤ أيلول ١٩٠٧ م .

#### فتح بريدة للمرة الثانية:

انضم ( برغش بن طوالة ) الى الملك عبد العزيز ، وهو أحد رؤ ساء شمر ، وقدم له عهود الولاء . ثم سعى للصلح بينه وبين سلطان الرشيد لتجديد المعاهدة التي كان الملك قد أبرمها مع ( متعب الرشيد ) قبل سلطان ولكن متعب وسلطان خرقاها اكثر من مرة . وكانت تلك المعاهدة تنص على أن تنحصر إمارة آل الرشيد في حايل وما يتبعها وتكون السيادة في القصيم للملك عبد العزيز دون منازع . . وقد قبل الملك يتجديد المعاهدة هذه المرة ليضمن حياد سلطان الرشيد ، ولو مؤ قتاً ، بينا يتفرغ هو لمنازلة ( أبا الخيل ) في بريدة .

وفي ليلة العشرين من ربيع الثاني ١٣٢٦ هـ اقتحم الملك عبد العزيز مدينة بريدة بجيشه في وقت صلاة العشاء . ودار في شوارع المدينة قتـال استمـر طوال الليل . وعند الفجر جاء زعماء بريدة يطلبون العفو فعف الملك عنهم بشرط أن يسلموا سلاحهم ، فسلموه قبل الضحى .

ثم حاصر أبا الخيل في قصره يوماً وليلة حتى اضطره الى طلب الأمان والتسليم فأمّن على حياته ، فاستسلم اليه . ثم تركه يرحل الى العراق . وبذلك دخلت بريدة للمرة الثانية في حوزة الملك عبد العزيز .

وكان الأمير عبد العزيز بن مساعد مرافقاً للملك عبد العزيز في هذه الوقعة .

#### وقعة الأشعلي :

لم يَدُم حكم سلطان الرشيد في حايل سوى سبعة أشهر ، فقد قتلمه أخوه ( سعود ) وتولى الإمارة بعده ، ثم أرسل الى الملك عبد العزيز يطلب منه الصلح ، فصالحه على ما صالح عليه سلفيه من قبل .

ولم يَدُم حكم سعود الرشيد أيضاً سوى سنة واحدة وشهرين ثم قُتل في قصره . وهكذا تحققت النبوءة (بَشر القاتل بالقتل) فقد سبق أن قتل سلطان وسعود الرشيد أبناء عمهم : متعب بن عبد العزيز مع أخويه مشعل وفيصل في ذي القعدة عام ١٣٢٤ هـ . ولم يكن متعب قد حكم سوى عشرة أشهر .

وتولى إمارة حايل بعد مقتل سعود الرشيد أحد آل السبهان وهم أخوال آل الرشيد ومن زعماء شمر أيضاً. ودارت بين الأمير الجديد والملك عبد العزيز مفاوضات لم تصل الى شيء ، فتجددت الاشتباكات بعد أن أغار صاحب حايل على قبيلة من مطبر موالية لآل سعود .

خرج الملك عبد العزيز يطلب خصمه فنزل الشعيبه ، وعلم به خصمه فسار إليه فالتقى الجمعان في الأشعلي ، وهو مكان في النفود . وعلم الملك أن خصمه سيهاجمه فيه فأخلى المخيم وترك الإبل التي غنموها في المعارك السابقة بلا عقل حتى يغوي بها بادية آل الرشيد ، ثم كمن ورجاله على التلال المجاورة .

وهاجم صاحب حايل المخيم الخالي ليلاً فذهب رصاصه سدى ، وهربت الإيل في الصحراء فتبعتها باديته وانفضت من حوله ، ثم انقض عليه الملك ورجاله

في هجوم مباغت فكان ذلك تمام النصر في هذه الوقعة بعد أن أوقعوا بين صفوف خسائر عديدة في الأرواح والأموال .

وكانت هذه الوقعة التي شهدها واشترك فيها الأمير عبد العزيز بن مساعد الى جانب الملك عبد العزيز في ٥ ربيع الأول ١٣٢٧ هـ .

# ٥ ـ وَقعَــة الحَــريق

وهي من الوقعات التي شهدها الأمير عبد العزيز بن مساعد مع الملك عبد العزيز واشترك فيها .

ففي أواخر عام ١٣٢٧ هـ نشبت فتنة بين آل هَزَّان من قبيلة عنزة في الحريق ، ووقع بينهم بسببها عدد من القتلى . وكان الملك عبد العزيز إذ ذاك في طريقه الى الرياض عقب وقعة الأشعلي ؛ فأمره والده الإمام عبد الرحمن أن ( يجنّب ) الى الحريق لإطفاء نار الفتنة هناك . وبعد أن استراح يومين في الرياض سار الى الحريق ، ودعا الهزازنة الى تحكيم الشرع فيا شجر بينهم من خلاف . وهم في الحقيقة لا يريدون الخضوع لحكم آل سعود . فدخلوا حصنهم وامتنعوا فيه . حاصرهم شهرين كاملين وهو يدعوهم للنزول على حكم الشرع وهم يأبون ويتمردون ممتنعين في حصنهم .

أمر الملك عبد العزيز رجاله بحفر نفق يوصلهم الى الحصن ، فحفروه فبلغ طوله أربعين ذراعاً ، وعزم على أن يُشعل البارود فيه لينسفه نسفاً بمن فيه . أرسل الملك الى من في الحصن ينذرهم ويؤ منهم على أنفسهم وعائلاتهم وأموالهم داخل الحصن إذا هم استسلموا . فأبوا وأصروا واستكبروا ؛ وظنوا أنه يهوّل عليهم بنفق وهمي . ولكنهم حين تأكدوا من ذلك استسلموا . فأخذ الملك زعماءهم وعاد بهم إلى الرياض .

عفا الملك عن رءوس الفتنة وأطلق سراحهم ، ولكنهم عادوا إلى العصيان مرة أخرى في عام ١٣٣٠ هـ ومعهم « العرائف » الذين سبق أن خلصهم الملك عبد العزيز من أسر آل الرشيد إبان فتح عنيزة عام ١٣٢١ هـ . كما انضم إليهم أناس آخرون في الحوطة ، فهجموا على القصر وفيه حامية لآل سعود فحاصروه سبعة أيام ثم استولوا عليه .

سار الملك إليهم بجيش قوامه ألف ومائتان من الحضر ، وباغتهم بهجوم سريع ومركز حتى استولى على الحريق فشرد العرائف على خيلهم الى الحوطة فصدهم أهلها فرحلوا الى الافلاج فأدركهم الملك عبد العزيز فاستسلموا اليه فعفا عنهم .

# ٦ \_ وقعَــة هَديَّــة

غضب العرب لتسلط حزب الاتحاد والترقي واستبداده ، وكان هذا الحزب قد أسقط الحلافة العثمانية . ولكنه تعصب ضد العناصر غير التركية ؛ فقام من بين العرب من أسس حزب الائتلافيين ، وطالبوا باللا مركزية صوناً لحقوق العناصر غير التركية . وكان من زعهاء هذه الحركة طالب النقيب في البصرة والشيخ مبارك في الكويت والشيخ خزعل في المحمَّرة. وكان من أهدافهم طرد الاتحاديين من العراق ليحكمه أحد هؤ لاء الثلاثة .

غضبت الحكومة التركية فأمرت حليفها سعدون باشا زعيم قبائل المنتفق في العراق أن يجهز حملة على الشيخ مبارك باعتباره أقوى الثلاثة ولأنه أخطرهم لسوابقه السياسية ضد تركيا.

ووجد الشيخ مبارك نفسه وحيداً في الميدان بعد أن تخلى عنه طالب النقيب والشيخ خزعل . فلم يكن أمامه إلا أن يستنجد بالملك عبد العزيز لينقذه من ورطته . . ومع ما كان فيه الملك من موقف دقيق حرج في الداخل فقد خف لنجدته .

وكان رأي الملك عبد العزيز أن الخلاف بين الشيخ مبارك والشيخ السعدون خلاف بسيط و يمكن تسويته بالمفاوضات دون إراقة دماء وأنه شخصياً على استعداد للتوسط من أجل إنهائه . فرفض الشيخ مبارك هذه النصيحة . ولم يجد الملك بدًّا من المضي في الطريق إكراماً له لأنه لا يستطيع أن يرفض له طلباً لسابق فضله عليه وعلى أسرته أيام كانوا مهاجرين في الكويت .

وطلب الملك من الشيخ مبارك أن يمهله قليلاً ريثها يستنجد أهل نجد لأنه لا يركن لمن معه من البدو في القتال . ومرة أخرى رفض الشيخ مبارك نصيحة الملك بحجة أنه لا يريد منه غير القيادة .

وشرع الشيخ مبارك في تجيند الجند على الرغم من معارضة الملك في ذلك حتى لا يتنبّه الشيخ سعدون الى ذلك ويأخذ حذره ويحشد كل ما لديه من رجال وعتاد . خرج الملك مع من معه يرافقه جابر بن مبارك على رأس جيش الكويت الذي كان قوامه ألفين من الحضر وأربعة آلاف من البدو .

وفي الطريق قابلهم ( الضويحي ) وهو رجل من الظفير . وطلب من الملك أن يتوسط بينهم وبين الشيخ مبارك وأن قبائل الظفير والمنتفق بزعامة الشيخ السعدون يرضون بذلك . . عرض الملك الأمر على جابر الصباح فرفضه وظن ذلك جُبناً من الملك . فأسرها في نفسه ولم يُبدها له .

واصلوا السير . وعلم السعدون بمسيرهم فلاقاهم بجيش يفوقهم عدداً وعدة . وكان رأي الملك أن يكون البدو في مقدمة الجيش حتى يأمنوا عدم فرارهم من المعركة . ورفض جابر الصباح هذا الرأي ؛ وأصر على أن يكون الهجوم عاماً . عند ذلك قال الملك لأخيه الاصغر سعد : إني لا أرى لهذا الجيش إلا الهزيمة ! قف معي وقومنا على حدة ! حتى نتمكن عند الحاجة من الدفاع عن أنفسنا ، اليوم يوم دفاع يا سعد ! إن هؤ لاء الناس لا رأي لهم ولا يقبلون النصيحة !!! فقال جابر للملك : نحن إخوانكم وأنتم إخواننا ! والأخوان لا يحجمون في الحرب !! فقرر الملك الاشتراك في القتال على مضض وعلى غير اقتناع .

وكانت فاتحة المعركة للخيل فأغارت خيالة ابن صباح وهم مائة وخمسون على خيالة السعدون وهم خسيائة ، فلم يصمدوا أمامهم بل انهزموا هزيمة منكرة وانهزم معهم جابر وجيشه بدون قتال . ولم يبق مع الملك سوى عشرة من الخيالة فقط هم رجاله وفر الباقون مع الغازين . وقد تركوا وراءهم كثيراً من المال والحلال فكان ذلك هدية من جيش الكويت الى جيش السعدون ولذلك سميت هذه الوقعة بوقعة هدية ، وكانت في اليوم الأول من جمادى الثانية عام ١٣٢٨ هـ ، العاشر من حزيران عام ١٩١٠ م . وكان الأمير عبد العزيز بن مساعد عمن شهد هذه الوقعة واشترك فيها الى جانب الملك عبد العزيز .

ولحق الملك عبد العزيز بجابر الصباح ومن معه من المنهزمين عصر ذلك اليوم وقد نال منهم الجوع والتعب فساق الله إليهم بعض إبلهم الشاردة من أرض المعركة وكانت محملة بالشعير فأطعموا ركائبهم ونحروا منها وأكلوا . وفي اليوم التالي قابلهم فيصل الدويش وكان قريباً منهم فخف لاستقبالهم حين علم بخروجهم فنحر لهم وأضافهم تلك الليلة ضيافة كريمة ثم نحر لهم ثانية في صباح اليوم التالي .

ولم ينسوا الهدية التي أخذوها لجيش السعدون .

## ٧ \_ فتح الحساء

ومن الفتوحات التي شهدها الأمير عبد العزيز بن مساعد مع الملك عبد العزيز : فتح الحساء ( الأحساء ) . وقد شارك فيها وأبلى فيها البلاء الحسن .

وكان الملك عبد العزيز قد خرج من الرياض لفتح الحساء في شهـر ربيع الأول من عام ١٣٣١ هـ ، فنزل على ماء ( الخفس ) مدة ثم سار حتى وصل الى أطراف الهفوف على عين ماء لا تبعد عن المدينة سوى ميل واحد . وواجهته هناك مشكلة علو السور ووجود الحرس .

وفي ليلة ٥ جمادى الأولى ١٣٣١ هـ ١٣ نيسان ١٩١٣ م خرج الملك من معسكره ومعه ٠٠٠ من جنوده وهم يحملون جذوع النخل والحبال وسار بهم حتى وصلوا الى السور . وهناك وزعهم في ثلاث مجموعات : تسير الأولى الى الباب الجنوبي فتستولى عليه وتقبض على الحرس ، وتسير الثانية الى السراي فتقبض على المتصرف ومن معه ، وتسير الثالثة إلى أبراج السور الأربعة فتحتلها . وأوصاهم أن يسيروا كالصم البكم لا يجيبون أحداً ولا يردون على أحد .

صنعوا من الجذوع والحبال سلماً تسلقوا عليه وهبطوا الى (الكوت) سالمين ( والكوت جهة من الهفوف فيها القلعة والحامية ) وكانت كل فرقة عند اكتالها داخل السور تسير الى الجهة المحدودة لها حسب الخطة .

صحا الناس من نومهم وأطلقت البنادق وأذن مؤذن من فوق السور أن الملك لله ثم لعبد العزيز بن عبد الرحمن ، من أراد السلامة يلزم مكانه . فاستبشر الناس وهرعوا الى الجنود بالماء .

وكان الملك خارج السور ، فأراد أن يتسلق فأبى عليه ذلك مَنْ بقي معه من رجاله فهدموا جانباً منه فدخل ودخلوا معه .

خرج الناس من بيوتهم وتوافدوا على الملك يرحبون به ويعاهدونه على الولاء والطاعة .

وكان المتصرف وجنوده الأتراك قد تحصنوا فى أربعة أبراج لهم ، إثنان منها في الكوت ، وواحد في الجنوب ، وآخر في الشيال في المبرّز . أرسل الملك إليهم يؤ منهم على أرواحهم ويطلب إليهم التسليم . فاستسلموا اليه وهم الف ومائتا جندي ، فقام بترحيلهم من الهفوف الى العقير ومنها بالسفن الى البحرين .



قصرالاحساء حيث أصيب رحمه الله خلال المعركة باصابة بقي يعاني منها حتى ايامه الاخبرة

### ٨ \_ وقعة جراب

نكث أمير حايل (سعود بن عبدالعزيز بن متعب آل الرشيد) عهود الصلح واستعد للقتال . فخرج اليه الملك عبد العزيز بجيش قوامه ثلاثة آلاف مقاتل أكثرهم من أهل العارض الأشداء وثلاثهائة من الخيالة من قبيلة العجهان وذلك غير من خرج معهم من البدو . وسار مع ابن الرشيد ستائة من الحضر وألف من فرسان شمر غير البدو .

وسار الجيشان في القصيم يطلب أحدهما الآخر فالتقيا في جراب في ٧ ربيع أول ١٣٣٣ هـ ٢٤ كانون الثاني ١٩١٥ م . وارتفعت أصوات جنود الملك :

أهل العوجا! أهل العوجا أهل التوحيد! أهل التوحيد!

ورددوا أهز وجتهم المشهورة :

هبّت هبوب الجنة وين انت يا باغيها ورد عليهم جنود ابن الرشيد بنخوة شمر:

سناعيس! سناعيس!

وكانت شمر قد أخرجت عهارياتها معها الى ساحة القتال وهن فتيات القبيلة الحسان يخرجن الى المعركة لتحريض الرجال على القتال . وقد أبطل الملك عبد العزيز هذه العادة ، وكانت العهاريات يهزجن :

يا اللي يتمنى حربنا غويت يا غاوي الدليل كم واحد من ضربنا دمّه على الشفلي يسيل

احتدم القتال فكان النصر في بادىء الأمر للملك عبد العزيز . وفجأة تراجع فرسان العجهان خيانة وأطلقوا صيحات الانهزام . فأغارت بادية ابن الرشيد على جناح أهل التوحيد الأيسر فدحرته وغنمت أمواله وعتاده . وردّت بادية الملك بهجوم معاكس على مخيم ابن الرشيد وجيشه فأصابت وغنمت .

وهكذا كان يوم جراب على الملك عبد العزيز وابن الرشيد سواء بسواء ولم يغنم فيه غير البدو من الطرفين الذين أغاروا فغنموا أو شردوا فسلموا .

ووقعة جراب من الوقعات التي شهدها الأمير عبد العزيز بن مساعد واشترك فيها الى جانب الملك عبد العزيز .

## ٩ \_ وقعة كنزان

لم يكد الملك عبد العزيز يصل الى الرياض بعد وقعة جراب حتى كتب إليه الشيخ مبارك الصباح يستنجده على العجمان الذين اعتدوا على بعض قبائله ونهبوا مواشيهم .

ردً عليه الملك يشرح له ما يكتنفه من مصاعب بسبب شدة حر الصيف وصعوبة الانتقال والقتال فيه ، وما تكبده بسبب الحروب من نفقات لا قبل له بها ، وما يخشاه من نكث ابن الرشيد لعهده الذي جدّده بعد وقعة جراب اذا علم بابتعاده عن نجد ، وأخيراً ما يخشاه من التجاء العجهان الى الكويت وحمايته (أي الشيخ مبارك) لهم وانقلابه عليه كها فعل في وقعة (هدية)

أصر الشيخ مبارك على وجوب محاربة العجهان ، فوافق الملك على ذلك مضطراً واشترط عليه أن يعطيه عهد الله على أن يعينه بالمال والرجال وأن لا يسلك في سياسته مع العجهان مسلكاً معادياً له . فأعطاه الشيخ مبارك ما أراد من عهود .

خرج الملك الى الأحساء بفرقة صغيرة من الحضر والبدو ، وحين علم العجهان بخروجه رحلوا باتجاه قطر ، فحشد الملك جيشاً من أهل الأحساء وتبع أثرهم .

عسكر العجمان في كنزان وهو مكان كثير النخل ووصل الملك ومن معه الى ذلك المكان ليلاً فبدت لهم أشجار النخيل كأنها بيوت من الشعر فشرعوا يطلقون النار عليها بينا استتر العجمان وراء النخيل صامتين حتى فرغت ذخيرة المهاجمين أو كادت ، فتسللوا من أماكنهم والتفوا خلفهم وهاجموهم من ورائهم فتلاحموا واستمر القتال طيلة الليل والفريقان يضربان على غير هدى .

وفي هذه الوقعة جرح الملك في إصبعه وقتل أخوه الأمير سعدوأصيب الأمير عبد العزيز بن مساعد في وركه إصابة شديدة تركت في جسمه تشويهاً كبيراً كان له وساماً من أوسمة الشرف والمجد والفخار . فقد سقط عن حصانه إثر إصابته ، وحين قام يريد استئناف الركوب لم يجد الحصان وإنما وجد الى جانبه ( عبيد الله الهيه ) فركب حصانه وجعله رديفاً له . ولم يشعر بألم الإصابة بادىء الأمر وإنما شعر بألم خنجر عبيد الله الهيه في ظهره وكان الألم يزداد مع سرعة جري الحصان .

واحتمل في صبر وجَلَد ألم الإصابة وألم الخنجر حتى وصل الى الأحساء . وظل يعانى من ألم تلك الإصابة في فصل الشتاء من كل عام طيلة حياته .

خسر الملك عبد العزيز المعركة ، فكتب الى أبيه الإمام عبد الرحمن والى الشيخ مبارك الصباح يطلب النجدة . هب أهل نجد لنجدته بقيادة أخيه الأمير محمد بن عبد الرحمن . وأبطأ الشيخ مبارك في إرسال النجدة فكتب اليه الملك يذكره بعهده فأرسل اليه ابنه سالماً واثنين آخرين من أبنائه مع ١٥٠ من الحضر و٢٠٠ من البدو ، فوصلوا وانضموا الى جيشه .

وكان الملك قد تراجع الى الهفوف بعد معركة كنزان فتبعه العجهان وحاصروها ثلاثة أشهر وتمركزوا في أماكن تكثر فيها المياه والمنحنيات ويصعب الوصول إليهم فيها . وفي آخر شهر ذي الحجة من ذلك العام (١٣٣٣ هـ) ترك العجهان أماكنهم ورحلوا فاتبعهم الملك وجنوده فأدركوهم في اليوم التالي ففروا على ركائبهم الى الكويت . ولم يستطع الملك اللحاق بهم ولا رواحل لدى جنوده لأن الإبل كانت قد أرسلت الى نجد لقلة المرعى في الأحساء .

عاد الملك الى مقره في الهفوف وأمر أخاه الأمير محمداً وسالماً حليفه أن يطاردا العجهان بمن معهما فأدركوهم ولكن فوجىء الأمير محمد بانضهام سالم الى العجهان واتفاقه معهم .

كتب الملك الى الشيخ مبارك يشكوا إليه خيانة سالم وغدره فرد عليه بأن بينه وبين العجمان صداقة قديمة وأنه إنما طلب استرجاع منهوباته منهم ولم يطلب محاربتهم وإخراجهم من ديارهم .

اغتاظ الملك من كتاب الشيخ مبارك وردد كلمته التي كان يرددها كلما هم م بحرب (إياك نعبد وإياك نستعين! صبرنا على مبارك صبراً جميلاً، واحتملنا منه شيئاً كثيراً، وفادينا من أجله بالمال والرجال، وما نحن والله بصابرين الى الأبد، إياك نعبد وإياك نستعين!)

سار الملك مسرعاً يريد مهاجمة العجمان والشيخ مبارك حتى لحق بمعسكر أخيه الأمير محمد ، ومن غرائب الصُّدَف أنه وصل الى هناك ( نجّاب ) من الكويت يحمل نبأ وفاة الشيخ مبارك .

وقف الملك مبهوتاً محزوناً وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ! ثم عاد من حيث تى . . . . .

# ١٠ ـ تمرُّد الدَّامِر

استمر العجمان في تمردهم بقيادة أحد زعمائهم واسمه ( فهد الدامر ) وبدأوا يعتدون على القبائل المجاورة لهم جنوب الأفلاج في وادي الدواسر . وكان ذلك عام ١٣٣٤ هـ .

ضاق الملك عبد العزيز بتصرفاتهم ذرعاً ، فعرض الأمر على بعض رجاله عمن توسم فيه الرأي والكفاية ، وبحث معهم الوسيلة التي يمكن بها وضع حد لعبث هذه القبيلة وردها الى حظيرة الطاعة والولاء ؛ فأحجموا عن هذه المهمة الشاقة وتهيبوا من خوض غهار هذه الوقعة لما يعرفونه عن العجهان من القوة والعناد وشدة الشكيمة لحصانة مواقعهم ومناعتها ؛ وتعللوا في التهرب من ذلك بوضع شروط يصعب تحقيقها في ذلك الحين .

اجتمع الملك بالأمير عبد العزيز بن مساعد ، وعرض عليه الحالة التي تردّى إليها وضع المنطقة بسبب تصرفات العجمان وعبثهم بأمن المنطقة ومصالح الرعية ، وأوضح له بكل صراحة وجلاء أن ليس لهذا الأمر غيرة وأنه وحده الذي يستطيع أن يُعيد هذه القبيلة الى جادة الصواب ، ويُرجع الأمن والنظام الى نصابه في المنطقة . وخيرة ! إمّا أن يقوم بهذه المهمة ويدعه هو لمعالجة الأمور الملّحة الأخرى ، وإما أن يقوم بنفسه ( الملك ) بذلك .

كان الأمير عند حسن ظن مليكه وقائده ، كيف لا وهو سيفه البتار وساعده الله ولن يخيّب له رجاء ، أعلن استعداده للنهوض بهذا الأمر وقطع دابر الفتنة ؛ وأعرب عن أكيد ثقته بنصر الله ؛ ولكنه اشترط أن يختار بنفسه الرجال الذين سيخوض بهم غهار هذه الوقعة ، فوافق الملك على مطلبه ووضع تحت تصرفه جميع مَنْ تحت يده من رجال الحاضرة والبادية وحتى خاصة رجاله .

اختار الأمير نخبة من المحاربين الأشداء البواسل ، ورأى أن من الحكمة أن تتكون الحملة من قوة ضاربة خفيفة سريعة الحركة بدلاً من كونها جيشــاً جرّاراً . وأقرّه الملك على خطّته الحكيمة .

خرج الأمير من الرياض قاصداً مضارب العجمان في تلك المنطقة . وبعد

ثهانية أيام من السير الجاد باغتهم بضربة قاضية أدت بهم الى التسليم بعد أن خسروا عدداً كبيراً من مقاتليهم .

وأبدى الأمير كثيراً من الكرم والسهاحة في معاملة الأطفال والنساء والشيوخ من تلك القبيلة ، فحافظ على الممتلكات والمحارم فصانها من الاعتداء والعبث .

وكانت هذه الوقعة نهاية تمرد العجهان الذي كان قد استمر أربع سنوات .

وعاد الأمير الى الرياض يحمل الى الملك بشائـر النصر بعـد أن اطمـأن الى استتباب الأمن والاستقرار في تلك البقاع .

## ۱۱ ـ فتح عسير

دان أهل عسير بالولاء لآل سعود وأقبلوا على تعاليم الشيخ محمد بن عبد الوهاب منذ أيام الإمام سعود الكبير الذي حكم من عام ١٢٠٢ هـ حتى عام ١٢٢٩ هـ ودفعوا له الزكاة ، وقد ولى عليهم علياً بن مجثل وكان معروفاً بالشجاعة والتقوى والصلاح . وقد توفي عام ١٢٤٩ هـ واستخلف من بعده ابن أخيه عايض ابن مرعى مؤسس الإمارة وجد أسرة آل عايض .

توفي عايض وخلفه ابنه محمد عام ١٢٧٣ هـ ١٨٥٧م. وصلت حدود الإمارة الى بيشة والحجاز ومخا في اليمن . وقد قتله الأتراك وحولوا عسير الى متصرفية . وظلوا يعينون الى جانب المتصرف العثماني أحد آل عايض ليستغلوا نفوذه . وكان آخر هؤ لاء الحسن بن على حفيد محمد بن عايض الذي استقل بإمارته بعد هزيمة الأتراك في الحرب العالمية الأولى وكان مستبداً ظالماً نفرت منه القبائل وبخاصة زهران وقحطان ، وقد أرسلت وفودها شاكية الى الملك عبد العزيز الذي أرسل ستة من علماء نجد للتوسط بينه وبين القبائل فرفض وهدد بالاستيلاء على بيشة احتجاجاً على التدخل السعودي في شئون إمارته .

وفي شعبان ١٣٣٨ هـ أرسل الملك عبد العزيز ابن عمه الأمير عبد العزيز بن مساعد على رأس حملة قوامها ثلاثة آلاف مقاتل ومن بينهم عدة مجموعات من الخيالة ليدعو آل عايض الى الدخول في طاعة آل سعود كها كان أجدادهم من قبل وزوده برسائل إليهم والى رؤ ساء القبائل في عسير لهذا الفرض .

وصل الأمير الى بيشه عن طريق رئيّه وأرسل رسائل الملك الى أصحابها وأرفق بها رسائل خاصة منه شرح لهم أهداف حملته ومطالِبهِ بأن يدخلوا في ما دخل فيه الناس من الانضواء تحت حكم الشرع الشريف وأن ينضووا تحت راية آل سعود ، كما كان أجدادهم من قبل .

وفي ١١ شوال ١٣٣٨ هـ أرسل حسن بن علي بن محمد بن عايض رسالة الى الأمير عبد العزيز بن مساعد وذكر له فيها أنه تسلم رسالته المرفقة مع رسالة الملك عبد العزيز وأنه فهم قصدهما ومرادهما وهو إعلاء كلمة الله ونصرة دينه وليس

بين غرمقطه كولسر يرجي السلام واهدم ومي للديد هوياس الم يح جانام البي غيلانه ريجي الموموري ومنادينا العابي بريقامه مي بريقامه ومنادينا العابي بريقامه ومنادينا العابية بالمرادي و مناويتان أينسب للا الام السعدية وي مقبول وذكرات به فلالدي فارخه ولابين وسنة سيداً على مسوان بسنه وي اوليل معاريف خوانت المالات هي المتاهدة الإكريسية ارتستي مقبول وزكرات به فلالدي فاقيلا فلاقدرالأحوال و حذائجان عجار ملزك إرفانا خساجي و عامل بالجديوسا جي و ومنه إداد هناك أمن فلا قياطاحال بجان خط و هومز كهرم و وجلاعيس بتوفية السيمان بالدن واعواز ويجبن كمن حده و يسوله و ببوغيي ن خرج عن حدداب ورسوله واز فالركم كي ذبان بالمعسبوك مين عن طريق كي بيت سجة وسب سره من ولا كمنه مخامة عنادات لوامان ولولكارج ولهر) فاءز ذلك موجد تماني أيورين أرتب والده وما جدله يم فجودهم كل اومول مدلي ولا كمنه مخامة عنادات لوامان ولولكارج ولهر) فاءز ذلك موجد تماني أيورين أرتب والده وما جدله يم فجود بيرين 1 وذكر فال به فلالدون فارخه ولا بينها ورسنه سنت يزم عسبوان بسنه يوديق اوليل معاريف فحود بمتعلالا للالتسعيد الك عالارهم الجي الداظ خالدين والأثره وخذ لفرعياسه ولابدام بالمرارا عمة وكن إسلانت الموه طرفنا بعضالامان واجدواتين لمواجر إي وغنه ولأنتم نفيد واصّا واخزان وسح كلمة الدن لحزان فاءن كان ساحه مقرصول هذا فنرجوم تنبغون في علوم و تعديم المهن وخنه ولا نتم نفيد واصّاء والمدن الأمان وادفائنه في المديم والسرور ورفته خطالة في بور وقد بلدق رف الحوادال بأن جنائه معمن طوقه وإن ماقصد ربحيد جلاا جنماع للهنالعريب دنتوج بيزند والمنه لفد علي الهر ليكونا هي العبال لوان الماق فولزانا أو متدي فيلون أمولات سسوا راحيت المسلي فعرن اماء و ولانسدنگرانسدارت اخارزالارنام شهر به عدا جهاس دسولا مامیز من فظراندعولات به ایشدنالانور ژمرین المودن نا هینهنالمتگر خارنجلار وختنب جرام وعلاما جلالولیک الس بقان مالاولمر حجسب به والامفار ترجم للمستمسنا منطلب منه عبار غیامزین رایک اولا حدودای عافیملا چیروز خانگ اوتدی وان است نبهه مالیت افلا نزگر معوسها فیقار عین المصيحة وي الدوري تر در فذور المساميري الاس) المضور عدار إن علاي برعد وقبلنا و ويل سي رفعنا ٥ و مرنا به فيضاً ولا هذه بدخير بدنا الأنجاب مين و مدن المساميري الامار المائير عبد الربين علاي وقبلنا وويل سي رفعنا ٥ ومرنا به مَن مَظِرَّكُم مسيدَ بِينَ و الحَدِد رسِلُهَا كَمَةٍ عَلَا ذَالِكَ ، واستار البنارِيكِا بان ما صاريبَ ومن مُظرَّكُم مُ جواءً الإيجابِية وَتعلم كَانُّ فبعير يعالمفاقيرين الرخطة خطواخب وقب فيامه ورسوله الأبالأجل عبدلويزان امساعدل عودم فيالد وعاثمامت كمالك عالجي وتماسسانساه ونانب منطب مكرداري والاعانة علارجوع إرنجار والصوين ستنبط لمن ولا تمنز نصغونال قوالد اوقول تلى فاسسد بهست فيلارهي الخارج والمنسد دانه السعود والدى اغيري ماقواعدوروا بطاعين خوتا الاسلام والبرعين مرح تطديم والجدار بالحندسي يخلف السيوابق اختاري اللامام شهوريه عيما يجيناند وبسوله وأمرين فظل الدعولات عيم الشيونا الأنور آمرين عظرمن وثالثا ملاجانت ميرالاديسسي فيزهلا فكالظيف مالدة مننب الدعت سيرالسداد فجعلهم

التعدي أو التعرض لشيء من أمورهم الدنيوية ، وأنه فهم أن سموه مفوض بإجراء محادثات معه ، وأن ما يتفقان عليه فإن الملك عبد العزيز يوافق عليه ويمُضيه . وذكر في الرسالة انه يؤ يددعوة آل سعود وأنه نفسه يطبق حكم الشرع بين من هم تحت يده من أهل عسير . وختم رسالته بالدعوة الى أن يكون هو وآل سعود يداً واحدة في دين الله والمحافظة على تقاليد الصداقة بين الأسرتين قديماً واستثناف ما كان بينها من صلات طيبة ، وأشار أن آل عايض هم ملوك عسير وهم يساندون ويساعدون من عاملهم بالجميل ، ودعا الى عدم الإصغاء الى ما يقوله الإدريسي أو غيره ممن وصفهم بأنهم يخدعون الناس ويسعون بالفساد . . .

وقد سارع بعض شيوخ القبائل فكتبوا الى الأمير مؤيدين ومناصرين ومعلنين ولاءهم وطاعتهم ومن هؤلاء الشيخ عبد الله بن احمد بن مفرّح الذي كتب إليه بأنه جمع بني مُغيد وسواهم وقرأ عليهم كتاب الملك عبد العزيز وكتابه المرفق به . وكتب إليه الشيخ عبد العزيز بن حمد الغامدي شيخ قبائل غامد رداً على رسالته التي وجهها إليه مع رسالة الملك عبد العزيز فأشاد بحركة آل سعود وأبدى تشوّقه لوصول جيوشهم إلى بلاده وقال إنه وقبائله ملتزمون بدفع الزكاة وإقامة الفرائض الشرعية . . . كها كتب اليه الشيخ على بن يحيى بن خلف وذكر له أنه دعا الناس في بلدة بني بشر الى إحياء شعائر الدين من صلاة وزكاة وصيام وآداب وأنهم قد أجابوا الى ذلك . . . ووصلت اليه رسائل مماثلة من الشيخ سعيد بن عبد العزيز بن مشيط الذي جمع قبيلته ورتب قراه وحث الناس على الدخول في دعوة آل سعود وأرسل الذي جمع قبيلته ورتب قراه وحث الناس على الدخول في دعوة آل سعود وأرسل عيونه الى أبها لاستطلاع الأخبار هناك . وكتب اليه شيوخ قحطان وشهران يبدون استعدادهم للمساعدة والمناصرة . وكان بنو مغيد من المناوئين والمعارضين ( وهم يسكنون أبها وما حولها ) وإن كان ابن مفرّح أحد زعهائهم قد أعلن ولاءه وتأييده كها أسلفنا .

لم يحدد الحسن بن عائض موقفه تماماً في رسالته السالف ذكرها وإن كان قد ألمح من طرف خفي بأنه متمسك بحكم عسير وأنه ليس على استعداد للاندماج في كيان الدولة الأم ، فقد أشار الى أن آل عايض هم ملوك عسير وأنهم يساندون ويساعدون من عاملهم بالجميل . فهو يرى نفسه نداً للملك عبد العزيز ولذلك ذكر في رسالته أنه مثله يطبق حكم الشرع في عسير .

أرسل الأمير عبد العزيز بن مساعد وفداً الى الحسن بن عايض لمناقشته والبحث معه في الدخول في دعوة آل سعود ، وكان هذا الوفد برئاسة القاضي الشيخ عبد الله بن راشد ، وهو من العلماء الأجلاء ورافقه في مهمته فيصل بن حشر القحطاني وآخرون . وباءت جميع محاولات الإقناع بالفشل ، ولم يزد ذلك ابن عايض إلا إصراراً على موقفه ، وثباتاً عليه فبادر بحشد جنوده استعداداً للقتال فلاقاه الأمير عبد العزيز بن مساعد في (حِجلة) بين أبها وخميس مشيط وكانت وقعة شديدة هرّم فيها اهل عسير .

واصل الأمير سيره فوصل الى مشارف أبها ليلاً ، وكان « الإخوان » يودون مهاجمتها في جنح الظلام ولم يوافق الأمير على ذلك خشية قتل الأطفال والنساء والشيوخ وأصر على الانتظار حتى الصباح فإما أن يستسلموا وهذا ما يتمناه ويريده ، لأنه لم يأت لسفك الدماء وإنما جاء مصلحاً داعياً الى الله ، وإن أصروا على القتال قاتلهم ، في وضح النهار واشتد الخلاف فأصدر أمره باطلاق النار على كل من يتوجه للهجوم على أبها في الليل . . . وفي الصباح فوجيء الجميع بأهل أبها وقد نشروا ملابسهم البيضاء فوق السطوح علامة التسليم . . . فدخل الأمير أبها بلا مقاومة . وحمد الله كثيراً على ذلك .

استمر الأمير في سيره الى الجنوب حتى احتل السراة الى حدود الأدارسة الذين كانوا آنذاك قد أعلنوا ولاءهم لآل سعود .

ولم ير الحسن بن عايض وابن عمه محمد بن عبد الرحمن بن عايض مفراً لهما من الاستسلام فاستسلما الى الأمير عبد العزيز بن مساعد الذي أمّنهما على نفسيهما وعائلاتهما وأموالهما وأرسلهما الى الرياض .

وكان لهذا الفتح المبين في عسير صدى طيب في جميع أنحاء البلاد . وقد انهالت على الأمير عبد العزيز بن مساعد رسائل التهنئة التي أشادت بالفتح الكبير الذي أثمة الله على يديه ووصفته بأنه فتح للإسلام والمسلمين . وقد أثنى جميع أصحاب هذه الرسائل على شجاعة الأمير وإقدامه ودعوا له بالخير والبركة وأن ينفع الله به الإسلام والمسلمين سائلين أن يلهمهم الله شكر نعمته وحُسن عبادته وكانت جميع هذه الرسائل مؤ رخة في شهر ذي القعدة من عام ١٣٣٨ هـ. وهي من كل من جلالة الإمام عبد الرحمن الفيصل وجلالة الملك عبد العزيز وأصحاب السمو الأمراء

عبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد العزيز وسعود بن عبد العزيز وفيصل بن عبد العزيز وسلمان بن محمد آل سعود وعبد الله بن جلوي وفهد ابن عبد الله بن جلوي وعبد الله بن عبد اللطيف ابن عبد الله بن عبد العزيز بن عبدا للطيف وعبد الرحمن بن علي بن الشيخ وعبد العزيز ابن حسن بن الشيخ وخالد بن منصور بن لؤي ومحمد بن راشد آل جبرين ومحمد بن عبد العزيز العياف وسلطان الجبر وناصر بن حمد وخميل المطرفي وفيصل ومحمد بن رشيد وحمد بن فارس ومحمد بن صالح بن شلهوب وعباس بن محمد الفلاجي . وغيرهم .

ووردت الى الأمير عبد العزيز بن مساعد تعليات الملك عبد العـزيز وهـي تتلخص فيا يلى :

١ ــ هدم جميع الحصون والمحارب التي في أبها .

٢ - تعيين أمير على كل بلد في عسير من أهله بشرط أن يكون أهلاً لذلك وأن لا يكون من أعوان آل عايض .

٣ ـ عدم تعيين (طارفة) من قبل آل سعود في عسير منعاً لحدوث المشاكل في
 المستقبل وحتى لا ينفر أهل عسير من تعيين أجانب عنهم أمراء عليهم .

ع - تكون زكاة الحاضرة في كل بلد لأميرها ، أما زكاة البادية فهي لبيت مال الدولة .

ضرورة مشاورة أهل عسير من الموالين لآل سعود مشل سعيد بن عبـ د
 العزيز بن مشيط وعامر الصعيري وإكرامهم ووضعهم في المكان اللائق بهم .

٦ - ترحيل المدافع والعتاد من أبها والحرص عليها كثيرا .

باشر الأمير تنفيذ هذه التعليات فعين على بلدان عسير أمراء من أهلها ، ولكن هذه السياسة لم تحل المشكلة ولم تجتمع حولها كلمة القبائل المتعادية في عسير ، فكتب اليه الشيخ عبد الله محمد بن مفرح يعتذر عن الإمارة لأن بني مغيد كارهون له ولجهاعته ممن قدم المساعدة لآل سعود في قتالهم في حجلة ووصف هؤ لاء المناوئين بأنهم ممن مردوا على النفاق ، وكرر ما ذكر في اكثر من رسالة سابقة من أن أمور عسير بأنهم ممن مردوا على النفاق ، وكرر ما ذكر في اكثر من رسالة سابقة من أن أمور عسير لا تصلح إلا بشيخ علم وطارفة من آل جلوي أو آل سعود . واستمر بنومغيد يعبثون

في أبها فساداً ومنعوا شهران وقحطان من دخولها لأنهم هم الذين جَرَّاوا كما يقولون آل سعود على دخول عسير .

وفي ٢٦ ذي الحجة عام ١٣٣٨ هـ أرسل حسن بن علي بن محمد بن عايض وابن عمه محمد بن عبد الرحمن بن عايض الى الأمير عبد العزيز بن مساعد رسالة من الرياض ، وفيها يخبرانه أنها وصلا الى الرياض ومثلا بين يدي الملك عبد العزيز ويشيدان بما قابلها به من إكرام وحفاوة . وذكرا أن الملك قد وافق على عودتها الى أبها ولكن قبل ذلك سيرسل الى الأمير عبد العزيز بن مساعد كلاً من محمد بن مسلط وأحمد بن عبد الله ومعها تعليات اليه بأخذ البيعة وعهود الولاء من أهل عسير ولا سيا من أنصار آل عايض من مثل : آل مخلد وآل الشعف وابين حموظ وقبائله وباللسمر وباللحمر ، وتوسلا إليه في الرسالة أن يُسرع في إرجاع ابن مسلط واحمد بن عبد الله ومعها الوثيقة المطلوبة الى الملك عبد العزيز ، حتى يمكن أن يسمح لها بالسفر الى عسير قريباً لأن أشغالها - كما يقولان - متعطلة هناك ولأنها يخشيان من شاتة الناس بها وقولهم إنها سجينان في الرياض . وفي الرسالة يشيدان بما كان قد قابلها به من التكريم وصون حياتها وحفظ كرامتها وحقوقها .

وماكاد اهل عسير يسمعون بقرب عودة آل عايض حتى سارع زعاؤهم الى كتابة معروض رفعوه الى الأمير ووقعه عنهم ابن حمود العاصم وعبد العزيز عبد الوهاب وابن مرعي وغيرهم وفيه أبدوا رغبتهم للأمير بعدم إرجاع آل عايض الى عسير لأن تصرفاتهم السابقة وجرأتهم على الله وعلى حدود الشرع تجعل الموقعين على الوثيقة يستجيرون بالله وبه منهم ويلتمسون عدم الساح لهم بالعودة .

كما وقع زعماء عسير وثيقة أخرى تاريخها شهر ذي الحجة من عام ١٣٣٨ هـ وقد وقعها كل من : عبد الله بن احمد بن مفرح وأحمد بن حامد وعلى بن معدي وعبد العزيز بن عبد الوهاب وسلموها للأمير ليرفعها من قِبله الى الملك عبد العزيز الذي يستجيرون بالله ثم به من عودة آل عايض الى عسير لأن ذلك يجدد الفتن بين القبائل ويجلب الخراب الى البلاد .

وضم الأمير صوته الى صوت هؤلاء جميعاً ، واقترَّح على الملك عبد العزيز إبقاء آل عايض عنده في الرياض حتى لا يثيروا الفتن بعودتهم من جديد .

ولكن الملك بنيّته السليمة سمح لهم بالعودة بعد أن أغلظوا له أيمان الـولاء وأكدوا له عهود الطاعة .

وفي ٤ صفر من عام ١٣٣٩ هـ ورد الى سموه كتاب من الملك عبد العزيز يطلب اليه العودة من عسير الى الرياض بعد أن يكون قد أتم الترتيبات التي تكفل استقرار الأمن والنظام هناك والقضاء على الفتن والخصومات والمنازعات الدائرة في المنطقة . فعاد بعد أن عين ( العقيلي ) أميراً في أبها .

وكان الأمير عبد العزيز بن مساعد قد اتخذ ( بيشة ) مقراً له أثناء فتح عسير وإليها نقل ما كان هناك من عتاد وذخائر ومدافع .

وكان الأمير وهو في عسير في وجدان الملك عبد العزيز دائهاً ولذلك كان الملك يكتب اليه باستمرار يبشره بالانتصارات التي يحرز ونها في جولاتهم مع ابن الرشيد ، ففي رسالة تاريخها ٢٠ ذي القعدة ١٣٣٨ هـ يبشره بانتصارهم على ابن الرشيد بعد غزو الأمير سعود شمر في بقعا والشعيبة وغزو الدويش فيصل لهم في الطوال مما أدى الى دخول كثيرين منهم في طاعة آل سعود والتاسهم العفو من الملك الذي اشترط عليهم أن يهاجروا من عند ابن الرشيد وينضموا الى الإخوان في حربه . . . .

عاد حسن ومحمد آل عايض الى أبها بعد أن استعدا أن يكونا عوناً لمن يؤ مّره الملك عبد العزيز عليها . وقد خصص لهم الملك الرواتب ولعائلاتهما .

أقام محمد بن عبد الرحمن بن عايض في أبها عند أميرها وكانت سيرته حسنة . أما حسن بن علي بن عايض فقد عاد الى بلدته (حرملة) ليجيء بعائلته الى أبها ولكنه تحصن فيها ثم قاد منها حملة الى أبها فاحتلها وسجن أميرها وأحرق بيوت بعض من ناصروا آل سعود ومنهم سعيد بن عبد العزيز بن مشيط .

وبعد أن تمَّ فتح حايل أرسل الملك عبد العزيز ابنه الأمير فيصل على رأس ستة آلاف من المقاتلين إلى أبها وانضم إليهم هناك أربعة آلاف من قحطان وزهران وشهران ، وكان ذلك في شوال ١٣٤٠ هـ حزيران ١٩٢٢ م .

سار الأمير فيصل بجيشه عن طريق رينه . بيشة \_ بلاد ابن هشبل \_ الحرجة \_ خيس مشيط حيث كان محمد بن عايض معسكراً بجنوده هناك فتقهقر الى أبها ثم فر

منها مع حسن الذي تراجع الى حرملة وتحصن فيها وهي بلـدة جبلية ذات منافـذ مجهولة لا يعرفها إلا أهلها فتبعهم الأمير فيصل مع الإخوان حتى استولوا عليها بعد جهد ولم يجدوا الحسن فيها وكان قد فرّ مع ابن عمه محمد الى الحجاز .

وبعد فرار آل عايض رجع الأمير فيصل الى الرياض بعد أن ولى ابن عفيصان أميراً على أبها في ٢٠ جمادى الأولى ١٣٤١ هـ .

وانتهز حسن بن على بن عايض فرصة عودة الأمير فيصل وخلو الجو له فجمع أعوانه وهاجم الحامية السعودية في أبها فلم يوفق وقضت الحامية على حملته وقبض عليه أمير أبها وأرسله ثانية الى الرياض حيث عاش معززاً مكرماً بقية حياته هو وجميع آل عايض .

وكانت هذه نهاية إمارة آل عايض في عسير .



منظر من مدينة أبها عاصمة عسير والتي سقطت على يده رحمه الله .

### بإمالعنالعيم

riel;

لادلام وعدلغ نتي عبدال الفيران الفيرة في الفيرة عبدلغن يوب عدالصهم يسترد هم وابتات ب مدوم در الدون عبر موري المرود في الدول مع موال عزاصه كالمارية بميروس واصطلب عداد حجاء والمخط الكورص واعرت كان معلم وضعصا ما در المرود كالدر براي والمدود المواليد ترجيل الدرية تناول كان مت في مريض وينه دونه يوالي المت وميرفت الابار المعرد المرود ما ويد ما يعيد الرواده سوئ المغير العالم وثري ما المرة المعدم المنطران والموالا وسياده والمعالية المنظرات والموالا وسياده المنطرات المنظرات والموالا والموالا والمدال والموالية والمناد المنطرات المناد المنطرات المناد ا

لراه الرح العجب

وبعبالصن بد فيصل لي حبثاب الكه الاحت عبد كمونز ب مساعب عبوي المحترب لدائدتنا لمعدد عديم درحة الله وبركات دنيكركول عن الاحدال احدالسناجر اصرحيل من كل مع دافعا الكرمور هي ه أنجاري وصل وصلك المستدنى الدما يرحفير وسرنا سلامت كم وعافيت كم معاعض جنابك كان على مصوف ما من احدب عليم من العز والمظهور وخذاك احداء (ادبي اكردسرب (اعداي عاداك نرحدان اصد كما يرز قدنا وا ياكم شكرنعت وصدن عبا دنترو دني دونير ونعيل كلت ولاحدث نروايدسوى المخير ما لعدا ونيرص (الأمور من خفال احد عل ما تجون من كل معره لأمدري العالم عمد عن عزعها والاعتراد الإولاد والترادي المدرود المناسلة

الله الرعن ارح مى حدن انجايا بمحدا بعائف ومحد بعداري انعائف آبى حفرة الأولست مرا لمكرم لمرزان ساعدًا له عو لمه الدائن السيديم ورحة الدوركاته تعادانا مشينا معنكم مصودل ال مخضل لله وحسى يتكم وليت ايمامنا الجيوخلاف فحريله على ذالك وصلنا حفرت الانجاع الوزراء عدرهن ولافي خطرنا علوسي للباياما قليله ونرجع ثم بيلنا حمضت الاعام اوامر واوراق حبته وا سنا لك انا سحعنا مهذلورات ضلاَن أعامنا عدل ويبغا البضا وان فقده ما يحمله مثاً يا آلعاهم نعا مهل رأيه السسعيريك مملن سلا و حدر خداد الصادر الدي ما وراماً واوارل عفيك والى سير وقعده ان عسير بعا هدونك ومرسيلنا وم كان معهم لمثل أن انحالد وآل الشفيان عوظ واله وللسم ولللح وزنوعه ملاهله وبنهم خلاف فيكنون قالعده تحف تثم ويعصع محدر مسلط واحدا نصداله وانقصهم الوصول الينا فمالها في فائت لاعاد تفك منهم هاى عين لفلون وإساله با لعيله فيلكن ما يجيك الم وصور الله تعب طلب في ركاب وغرها وقد وثمو ان الأيام طول ادعرك يسيلهم إمرفا تم انه ومرد الحيوماك ياق العن تعمرانا قفينا وجمع ملاتنا وشفالنا كلاعه وانت قد قلتلًا قرل لك الحياض أو منا كل وعايد الصن فنست تحريوه الدتم وهدى فرهج له لنا ما لحوار وفي اراكلي المطلور ورجاع مما بعسلط واحد بعلام الحوار عجد فترانا نحتى انكل ينات بقول أحسى ومحدى بيسى وحاف في و هائ إيامنا العادل فلان لنهسي يعاون علما لم ومعلومك ان المسلمان مشطري ما تِعْعلون فيها ياعول فا كمُرْدَوه للأمسلام وللسسلمان ونرحي الله يوفقناً بالمقومه وها أنه لدعوه حيٌّ نذكر مثل وا مَّنا اكسب بقين مثلما وفعَّله ووفيًا عِلنَّا لمادتُ والكر ا بعليرين من خصك وان يا افي واصاً عد الانحول ونوالله أن لهذا يدك حبيد كما قدورونا وقت معا يتمكم العدى وحفة الايام عبالغيزا لحاداد بقا مات هيا منه الأفك خرافعه الدياء الأكام هذ برانا على عدادة بالاند وان والله يصالاتناقى في والصا سالملكانك الركيه الفالفقية وعن الايرفق بالسلام ودمت إدراكان وملايخ

إبدائم لاحتفاناته ماء فنعظه معلى مخصعها خطرف عابي وحاله مع عسيروتهان وفحطات الغابرانغ خارب مالنا مقدالا تتويم دي الاوجع كاز المساري ولاقصدغرذيك لاطبع ولا دورج نزود ملكت اما مزطرف البعايف وعسي فالذب إلخا طرشهناه تكم غ ملى قصيدالقرز لاستر في عليه ان الإ والعلطب العادهدام واصلحه وقبلوهم رنعه فهاحرة ونغره والاكلعدوان بمعنور وتنطرف شاله وفحطال فلاعليم مذكر على فيلة ودرية وارهم منااليم وعرف اعده فربر باليزم كفابر وم طرف الدبرسي لامدائكم قدع فتونشيخة ولاتع هنون معرفي جيعام فيخلل عماكسلي ورعانا هراذالان مصده الاتفأق والت عدقي ديام وانعلى مقامر ورعاليه النبيعت والنبرم مشتهين مع مواليه واما العايا الغرب المدلي كالتعطف احدعلهم لاخاص ولاعام ومزطرضا كدفغن الينذكرله عدرعايض واكمناليه فاصلى صفياطراح رضاح مزنفع الطلب والعصاهر فلانجالف كذلك مزطرف اكدافع وآلانها والزهدع فنا عبيونزانها شيار كالمأوائم المستضم ت عدونه على ذك ويخرص علها غالب ماكيدت كدك مزطرف نافرية عبارات حذارس وعلي حال ندان في بطك وم طرف احدال عسر العبول انتم وعدمغيذ فيها والبدكم متزني على ملاحيتنا لروسالها صرمالالها بسب

مع فعالا معلاه بالمذم وهذا اليزا واه كا ه عندم ساي رود از اوفع منه عرفا كم اعلاه بالمذم وهذا اليزا واه كا وحذ كا طروه في فعر مؤنا بهر عزط فرب مشيط المحصوع كالام واخذ خاطره وشا وروه في احوال هالين واهله ورتب ته اله كان ما ذكرنا الم موافق وسيصل فراه هوا حد الدنيا والا بصير طارف هذا هوا حد الدنيا والا بصير طارف هذا اذا حصل اله كالوردي مقوم با وه وبصير ضد له عايض فهذا هو المحلف ومنطف فاراح عاست واستلى عناهل الناس لي غرن الموجن في ومن طرف ها له الماس لي غرن المحلف ومن طرف ها له يا لا بدجا يكم منه واجعات واستلى عناهل الناس لي غرن المحلف ومن طرف ها له يا لا بدجا يكم منه واجعات واستلى عناهل الناس لي غرن المحلف ومن طرف ها له يا لا بدجا يكم منه واجعات واستلى عناهل الناس لي غرن المحلف ومن طرف ها له يا لا بدجا يكم منه واجعات واستلى عناهل الناس لي غرن المحلول الناس لي غرن المحلف والمناس المناس المناس

مئل؛ مشيط ومثل عامرالصعيري اله كان هوي كم وربتوالناسطى قدس احعاليم ودرجانهم مثل ماذكرنا اخصر خان عزمت على نربتب ما ذكرنا وجرمتو ان ما هنا طارف مجيع المحارب والحصون الإغ إبها الصدموها لا تخلوت فهاشي مذمحا ذره وبابدهم كم كنا بر

لاحروبي الم ماعرفيا كال معلقع مخصوصا مامزاديد فالعرب سبالعاكب فرجعال العدف ميزدنا وانكر كرنغ والانقام على مايحب وسيفى وتسرون الصالعها خ اعطاكه ا موش يجب فيا استعال احزم والسياس والانتفاع عنا مخصوصاً ها المدال الذي ولاكام عليه شاجع انت وعيانه ب ليند وسعوفي في كل بلاد اصر منيا الانسان الغوي الترميسسى ما لديع وهوصندل عايض فا ذا صصل ذكت فهوا كطلعت لع تعطع بنزل ة بلاده زلاة المحاصرة حنى إبها اله طعت إنكم تعينون احيد مذاحلها توم ويزفيها اذاكا يعضدل عايين خلا تذخرون المتصور ما وامانكم تدريون الكردرة يصرامها ولأعتاج طامغ فلاتذخون لات ا والطارف ما تخياكم مخصوصا في مثلها لاطراف البعيده وكالمر بالانقطوب ن ق ملاده زاء لحاض وإما جع زهمة اليادير فنى لنا لايمير المحدينها تداخل ومزطرف اكدافع والجبخان والزهد شيلعها لاتخلعه منها شي حتى الذي عيت حاشيل ها معها على المحال ان الم ومخص والم المجيع خاية ما كيون النكاكه ومزطر فكمائم استقيى عندكم ويرتبى استغالكم و وضطعها والانعيراكم يحلراندصى يحكم خادب والاخوان كتبنا لهرم فناهم ستنبيره واله شعتى لكمسع معدا في طراكم هذا تعدور ورجعو له على لك ونعاه فلانجالف المقصود تربثيب شغلكم اصصعليه مثل ماذكرنا مخصعصا الملدان لن امراها كرونون منها فان كان والامران امرابطار فرلازم والعذيم واجعونا وتشمف والطيم علكم شيء واليات عيرماذك ناكم حتى يجبكم فأدبره

# كذ كمث مثل به مشيط والرجال اليهم معرفة بها الطرف وكا ثعق ب به شا ومروهم في مثل احرها لرنوب والجبخال والمدافع والادوب احرص عليها غايرًما مكول كاله

ب الدروة الله المالية المالية

## سليع لعدلع

مع عبدلالم احداث معرّج واحدان حاسد وعلى معرّى وعبدلون ان عبدله هي المرجاك اكدم المحمّ المخطّ الكرم المحمّ المخط الموسند الإعام عبدلون الإعام عبدلون المعام المولاد المحقيق والمحدد المحدد والمحدد المحدد وحدد المحدد وحدا المحدد وحدات المحدد المحدد وحدات المحدد وحدات المحدد وحدات المحدد المحدد وحدات الم

## ١٢ ـ فتح حايسل

بعد عودة الأمير عبد العزيز بن مساعد مظفراً من عسير قام بحملتين على قبيلة شمر ، وكانت الأولى في ( الصَّحَن ) الواقعة قرب الحدود العراقية والثانية في الشعيبة القريبة من حايل . وكانت هاتان الحملتان مقدمة لحصار حايل .

وعلى إثر ذلك ، في عام ١٣٣٩ هـ ، سار الملك عبد العزيز على رأس جيش قوامه عشرة آلاف مقاتل ، وقصد الجبَل ( منطقة حايل ) فنزل بريدة وجعل جيشه قسمين : قسماً يقوده أخوه الأمير محمد بن عبد الرحمن وقد عهد إليه مهمة حصار مدينة حايل ؛ وقسماً يقوده ابنه الأمير سعود وقد عهد إليه مهمة مهاجمة شمر في المناطق المحيطة بالمدينة والتابعة لها .

وصل الامير محمد الى اطراف حايل ، فقدم عليه جماعة من أهلها واستأذنوه في الذهراب الى الملك عبد العزيز للتباحث معه في أمر الصلح ، فأذن لهم .

عرض الوفد على الملك عبد العزيز موافقة أهل حايل على ما كان قد طلبه منهم في العام الماضي بأن يتولوشؤ ونهم الداخلية على أن تكون شؤونهم الخارجية مما يختص به جلالته ، ولكنه رفض وأصر على وجوب تسليم آلة الحرب وأسرة آل الرشيد والدخول في ما دخل فيه المسلمون وانضهام حايل وما يتبعها الى كيان الدولة الأم .

رجع الوفد الى حايل يحمل مطالب الملك ، فرفض آل الرشيد ذلك فاستمرت المناوشات بينهم وبين الإخوان بقيادة الأمير محمد بن عبد العزيز .

ثم استدعى الملك عبد العزيز أخاه الأمير محمداو وكل أمر حصار حايل الى ابنه الأمير سعود بن عبد العزيز . وعاد الى الرياض واصطحب معه في عودته الأمير عبد العزيز بن مساعد .

وكان أمير حايل آنذاك عبد الله بن متعب بن عبد العزيز آل الرشيد وكان صغير السن ، تولى الإمارة عام ١٣٣٨ هـ أي قبل حصار حايل بأقل من سنة عقب سلسلة من الحوادث الدامية قُتل فيها سلفه سعود بن عبد العزيز على يد عبد الله بن طلال الذي قُتل في نفس الوقت على يد أحد عبيد سعود وهكذا تولى عبد الله بن

متعب إمارة حايل ويده على رقبته خشية أن تجيئه ضربة غادرة تجعله يلحق بأسلافه الذين قُتلوا أحدهم بيد الأخر .

وكان محمد بن طلال في الجوف ، فسار على اثر تلك الأحداث بحجة الدفاع عن المدينة (حايل) وقصده الاستيلاء على السلطة فيها . ولم يكن قصده خافياً على عبد الله بن متعب الجالس على كرسي الإمارة في حايل خائفاً يترقب . وكان يعلم أنه لا قيل له بمواجهة الإخوان كذلك ، ووجد أن سلامته في استسلامه لآل سعود فاستسلم للأمير سعود بن عبد العزيز الذي عاد به من فوره الى الرياض .

لم يرضَ الملك عبد العزيز عن هذه النتيجة غير الحاسمة ، لأنه كان يتطلع الى فتح مدينة حايل وضمها الى كيان الدولة نهائياً ؛ فأخذ يعد العدة لإعادة حصارها من جديد .

وفي هذه الأثناء وصل محمد بن طلال من الجوف الى أطراف حايل وعسكر في قرية (جبة) شيال المدينة ومعه قبائل شمر الموالية له . وكانت القوات السعودية المحاصرة لحايل من الشيال بقيادة فهد بن معمر أمير منطقة القصيم الذي حاول الهجوم على محمد بن طلال في (جبة) فوقع في كمين نصبه له في (النهادة) غربي جبل أجأ ابراهيم السالم قائد احدى سرايا جيش حايل فقتل وقتل معه بعض جنوده وتبعثر الباقون . وكان وجود قوات ابن معمر يمنع محمد بن طلال من احتلال حايل فيا أن هزمت هذه القوات حتى سارع الى المدينة فاحتلها وتم له ذلك بعد فرار عبد الله بن متعب كها أسلفنا .

وقد أضعف موقف ابن طلال تلك الحملات الانتقامية التي قام بها وشملت جميع القرى المحيطة بحايل والتي كان كبار رجالها وعلماؤها يؤ يدون آل سعود، وقد أمعن في الانتقام منهم بالقتل والتشريد. فعمت النقمة عليه وصار الناس منظرون فرصة للخلاص منه.

وبعد مقتل ابن معمر في النهادة عين الملك عبد العزيز الأمير عبد العزيز بن مساعد أميراً على منطقة القصيم خلفاً له . وكان ذلك في أواخر عام ١٣٣٩ هـ .

وكان الملك عبد العزيز قد أمر فيصل الدويش أن يسير بمن معه من إخوان

( مطير ) باتجاه حايل ومحاصرتها ومناوشة قوات ابن طلال حتى يصل إليه بنفسه .

سار فيصل الدويش حتى وصل إلى ماء ياطب قرب حايل ، ثم بلغه أن ابن طلال قد خرج الى الجثامية وهي على مسيرة ثلاث ساعات من حايل فسبقه إليها واحتلها قبل أن يصل إليها ابن طلال الذي نزل النيّعية المجاورة لها والمحصنة بتلال منيعة كأنها متاريس طبيعية بينا كانت الجثامية في منبسط من الأرض . ولم يلبث أن اشتبك ابن طلال مع قوات الدويش الذي أحس بتفوق قوات ابن طلال عليه لحصانة مواقعها التي كان يرميهم من خلالها بالمدافع ؟ فأرسل الى الملك عبد العزيز يستنجده .

وفي الوقت نفسه كان الملك عبد العزيز قد خرج باتجاه حايل على رأس عشرة الاف مقاتل ، وانضم اليه في بريدة الأمير عبد العزيز بن مساعد بمن تحت يده من مقاتلين من أهل القصيم . وقابله في الطريق رسول الدويش يطلب النجدة فأمر ابنه الأمير سعود أن يتقدمه مع الخيالة الى الجثامية . ولم يلبث أن جاءه نجّاب آخر أخبره أن الإخوان بقيادة الدويش قد هزموا جنود ابن طلال . فأرسل الى الدويش يطلب اليه البقاء حيث هو ريثها يلحق به .

وصل الملك عبد العزيز الى الجشامية ، وتشاور مع الإخوان فأجمعوا على مواصلة السير وملاحقة ابن طلال ، فمشوا فجر الجمعة ٦ محرم ١٣٤٠ هـ وكانت العلامة أن ( يهلل ) الإخوان على قوات ابن طلال إذا ثار المدفع . وبعد صلاة الفجر ثار المدفع فانطلق الإخوان يحصدونهم حتى دخلت شريدتهم الديرة وغنموا منهـم سلاحاً ومدافع وعتاداً وقتلوا منها ٣٠٠ مقاتل .

بدأ الملك عبد العزيز يحكم حصاره حول حايل فاحتلت فرقة من جيشه المواقع الحصينة في جبل أجأ غربي حايل واحتلت فرقة أخرى موقع عقده غرب المدينة أيضاً وهو أمنع حصونها الطبيعية وأحاطباقي الجنود بحايل من جهتيها الجنوبية والجنوبية الغربية .

أوفد محمد بن طلال حمد الشويعر الى الملك يطلب الصلح ، فقال الملك : إذا كان أهل كان ابن طلال هو الذي يريد الصلح لنفسه فنحن نرفض ذلك ، وإن كان أهل حايل هم الذين يودون الدخول في ما دخل فيه المسلمون فتصبح بذلك حايل من

ضمن قرى المسلمين فحباً وكرامة . وأمر الملك أن يعود حمد الشويعر بجوابه الى ابن طلال وخيره بين أن ( يطيع ) أو أنه سيداهم حايل بالإخوان و يحتلها .

وطلب ابن طلال من المندوب السامي البريطاني في العراق السير برسي كوكس أن يتوسط بينه وبين الملك عبد العزيز فرفض الملك ذلك وأصر على مطالبه السابقة .

ورفض الملك أربع مرات متتالية عروض الصلح التي عرضها عليه ابن طلال وأصر على فتح حايل وضمها الى كيان الدولة .

ومل الملك الانتظار فوجّه الى أهل حايل إنذاره الأخير وقال لهم فيه : لقد طال الحصار وأقبل الشتاء فليعذرنا الأهالي إذا نحن أنذرناهم ، لهم ثلاثة أيام ، فإما أن يسلموا خلالها المدينة وعائلة آل الرشيد وإما فإننا مسرعون الى غرضنا بالنار الرصاص . . . .

وكان الملك عبد العزيز يتعمد إطالة أمد الحصار في وقت كان يستطيع فيه اقتحام المدينة عنوة ، ولكنه أراد الاستيلاء عليها بدون سفك دماء وأراد أن تستسلم له من تلقاء نفسها تحت ضغط سكانها الذين ذاقوا الأمرين من هذا الحصار بعد أن فرض ابن طلال عليهم بالإضافة الى ما هم فيه من كرب وضيق أن يقدموا الطعام كل ليلة الى الجند المحاربين والموزعين في المرابيع ( الأبراج ) الأربعة التي تحيط بحايل من جهاتها الأربع .

لم يجد وجهاء حايل بداً من عرض تسليم المدينة الى الملك مقابل تأمينهم على أرواحهم وممتلكاتهم . وقد توجه إليه لهذه الغاية وفد منهم يضم : إبراهيم السالم السبهان ، وحمد الشويعر ، وحمود الحسين ، وصالح الخدام ، والعريفي ، وخدام الفايز . وأجاب الملك طلبهم .

طلب المفاوضون من أهل حايل من الملك عبد العزيز ألفي جندي مميتولون تمكينه من استلام حايل بمعرفتهم فأرسل إليهم ما طلبوا الى بستان لإبراهيم السالم يقال له ( جبلة ) قرب حايل . وأخذ ابراهيم السالم يرسل رجاله الى مَنْ بالمرابيع من جنود ويستدعيهم إليه في بستانه وكلها غادروا مربَّعة ( برجاً ) سلمها لجنود الملك واحدة بعد أخرى حتى تم تسليم المرابيع الأربع . وكان الإخوان يحتجزون جنود

ابن طلال الذين كانوا في المرابيع فور وصولهم الى بستان ابراهيم السالم .

تم ًكل ذلك في الليل . وأصدر الملك تعلياته الى الجنود الذين تسلموا المرابيع أن لا يطلقوا النار أو يصيحوا حتى يسمعوا صوت المدفع ينطلق . وعليهم إذا لم يسمعوا صوت المدفع أن يبقوا صامتين .

أشرقت الشمس ونشرت أشعتها على جبال حايل . وبدأ جنود الدويش يهللون ويكبرون بصوت مرتفع خلافاً لما جرى الاتفاق عليه فردت عليهم جماعات الجنود الأخرى التي في المرابيع فترددت أصداء تهليلهم وتكبيرهم في جنبات حايل كلها .

دُهِش ابن طلال وأيقن أنه قد خُدع وأن كل شيء قد انتهى وعند ذلك أرسل إليه الملك رسولاً يطلب اليه الاستسلام وتسليم المدينة . فقبل ذلك واشترطأن يكون التسليم لرجل من آل سعود يضمن له سلامته وسلامة بقية أسرة آل الرشيد .

عرض الملك طلب ابن طلال على رجاله ومستشاريه فذهبوا في تفسيره كل مذهب وأجمع كثير منهم على أنها حيلة وخدعة منه ليأخذ مَنْ يدخل عليه منهم رهينة يساوم عليها في إملاء شروطه ومطالبه .

وكثر البحث في الموضوع وتشعبت فيه الآراء ، وأصر ابن طلال على مطلبه وكان لا بُدَّ لهذا الأمر من رجل ولا ككل السرجال ، فالأمر دقيق وخطير وفيه مخاطرة ومجازفة لما يُعرف عن آل السرشيد من أنَّ بأسهم بينهم شديد فكيف بهمم مع أعدائهم !!! ومع ذلك فقد اولى الملك عبد العزيز هذا الأمر أهمية بالغة لأنه يتمنى لو استطاع أن يُنهي أمر حايل بدون سفك دماء .

وفي المُلمات لم يكن للملك سوى سيفه الباتر الذي يقطع به دابر كل فتنة ويجتت به جذور كل شر ، ابن عمه ، ورفيق كفاحه ، الأمير عبد العزيز بن مساعد ؛ فانتدبه لهذه المهمة الخطيرة الجليلة ؛ فلم يخيّب ظنه ، واستعد للقيام بها بكل ما عُرف عنه من إقدام وثبات وجرأة ، وهو واثق من نجاحه فيها شأنه في كل المهات التي أوكلت إليه . وزوده الملك برسالة الى ابن طلال وفوضه أن ينوب عنه في أي اتفاق معه .

سار الأمير عبد العزيز بن مساعد ومعه نفر من الخيالة من بينهم سلطان راعي

القودة ، وشویش ، وابن زعیر ، وابن نصفان وقصد قصر ( بـرزان ) مقـر ابـن طلال .

وعندما فتح لهم الباب هالهم كثرة ما رأوه من المسلّحين والمحاربين ومعهم البنادق وكميات وفيرة من الذخيرة ، وعند دخولهم القصر قابلهم فايز الشفولي أخو الشيخ حمود بن حسين الشفولي قاضي حايل وهو من أعضاء الوفد المفاوض . فأدخلهم الى مجلس ابن طلال وهو مجلس كبير كُتبت على جدرانه سورة (يس) كاملة ، وبعد قليل دخل ابن طلال فتعانق هو والأمير عبد العزيز بن مساعد ورحب ه .

لم يجلس الأمير في مجلس ابن طلال بل تنحى عنه قليلاً الى اليمين ، ولكنه أصرً عليه أن يجلس في مجلسه متنازلاً له عنه علامة التسليم وقال له : كان هذا مجلسي من قبل ، أما اليوم فهو مجلسكم !

أديرت القهوة ، وسلمه الأميركتاب الملك إليه بالأمان ، فلما قرأه قال : يا ابن مساعد ! ما طلبتُك وأنا أريدكتاباً ! أريد أن تعاهدني على أن أكون في وجه الله ثم في وجهك أن لا يمسني أحد بسوء من آل سعود أو من غيرهم . فقال الأمير : يا ابن طلال ! أنت عاقل ! وأنت تعرف عبد العزيز جيداً فهو ممن يحترمون العهد ولا ينقضون الميثاق وهذا كتابه معك ! فقال ابن طلال : أنا لا أريد كتاباً ولكني أريد عهدك أنت لأنني لقيتك وجهاً لوجه ! ف أن أكون في وجه الله ثم وجهك وإما لا أخرج ابداً ! وسوف أقاتل حتى آخر نَفَس !

كان الأمير حريصاً على أن ينهي الموقف بأقصى سرعة ، فقال له : حسناً ! توكلنا على الله ! أنت في وجه الله ثم في وجهي ! ولن يمسك أحد بسوءوأنا على قيد الحياة !! فقال ابن طلال : وماذا أن أسلّم اليكم من أدوات الإمارة ؟ ! فقال الأمير: لا نريد شيئاً ولكن سر معنا الى عبد العزيز ! فهو أبوك وأنت ولده ! ولكن ابن طلال أصر على تسليم ذلك . فطلب من الأمير سيفه وبندقيته وفرسه وخاتمه . وعندما أراد نزع الخاتم من أصبعه عزم عليه الأمير أن يبقيه فأبقاه .

خرج الأمير عبد العزيز بن مساعد من المجلس بصحبة ابن طلال فضجّت النساء وعلا صراخهن وعويلهن وتجمهر العبيد وهم يصرخون ويولولون ويطلبون من ابن طلال عدم التسليم خوفاً عليه ، وكان الأمير يخشى أمام ذلك أن يعدل ابن طلال عما عزم عليه ويمتنع عن الخروج معه ، ولكنه لم يلتفت الى ما حول من أسباب القوة والمنعة وصراخ الرجال وعويل النساء .

وعند باب القصر الخارجي عزم الأمير على ابن طلال أن يركب فرسه فرفض بشدة وإصرار وقال: كنت أركبها قبل اليوم، أما اليوم فلا. وعندئذ قدم الأمير فرس سلطان راعي القودة الى ابن طلال ليركبها وجعل سلطاناً « رديفاً » لشويش على فرسه وسارت فرس ابن طلال لم يركبها أحد احتراماً له .

سار الموكب في اتجاه مخيم الملك في ( الوسيطة ) خارج حايل وهي أرض منبسطة قرب جبل أجأ غربي حايل لأنها متوسطة بين الجبل وحايل وكانت تكثر بها البساتين والأشجار . وقد تعمّد الأمير أن يجعل ابن طلال أمامه وظل يلمز فرسه ويستحثها على الجري بسرعة حتى لا يؤثر صراخ النسوة والرجال في نفس ابن طلال ويثنيه عن عزمه .

خرج الموكب من باب سور حايل ، ووصل الى أطراف مخيم الملك عبد العزيز فاستقبلهم الإخوان بالتهليل والتكبير ، كأنما فُتحت لهم أبواب الجنة .

وعند المخيم خرج الملك لاستقبالهم ، وترجّل ابـن طلال عن فرسـه ومشى باتجاه الملك يحبو على يديه ورجليه دليل الخضوع والتسليم والطاعة . صاح به الملك أن ينهض وقال : قم ! الذي يحبو غيرك ! ثم عانقه .

قال ابن طلال للملك عبد العزيز: يا طويل العمر! إبشر لك بولد! فقال الملك: يا ابن طلال! ابشر لك بأب!

ثم تعانقا مرة أخرى ، فبكى الملك ، وبكى ابن طلال . ودخل الجميع سرادق الملك وأديرت القهوة . نظر ابن طلال فإذا وجهاء حايل كلهم حضور في السرادق فأخذ يرمقهم بنظرات حاقدة مؤنبة ، ثم وقف ابراهيم السالم السبهان وشكر الملك وابن طلال على حقن دماء المسلمين ، وقال فيا قاله : يا عبد العزيز! هذا ابن طلال ولد لك! فزجره ابن طلال وأغلظ له القول حنقاً عليه ، فقال الملك محتداً : لا يا ابن طلال! والله! لولا هؤلاء الذين حقنوا دماء المسلمين لتركت حايل خراباً لا يجد الطير فيها شربة ماء . ثم ذكره بما فعله أسلافه في الرياض من حايل خراباً لا يجد الطير فيها شربة ماء . ثم ذكره بما فعله أسلافه في الرياض من



قصر ابن رشيد الذي كان يسكنه محمد الطلال والذي استسلم للامير عبد العزيز بن مساعد وخرج معه الى مخيم الملك عبد العزيز

تدمير وتخريب وقطع للأشجار وهتك للمحارم ثم قال: ولكن الشكر لله ثم لهؤ لاء الذين تدخلوا لحقن الدماء، وحالوا دون تدمير حايل وخرابها. فخجل ابن طلال وقال: يا طويل العمر! هذه زلة ولد عند أبيه!! وأبدى أسفه واعتذر عها بدر منه ؛ فسكت الملك وهدأ، وأديرت القهوة من جديد.

وقد استمر حصار الملك عبد العزيز لحايل خمسة وخمسين يوماً من ٤ محرم الى ٢٩ صفر عام ١٣٤٠ هـ ٢ تشرين الثاني ١٩٢١ م .

وقدر الملك عبد العزيز لابراهيم السالم السبهان موقف فنصبه أميراً على حايل ، ثم عاد الى الرياض ومعه محمد بن طلال وجميع أفراد اسرة آل الرشيد حيث عاشوا في ظل الأسرة السعودية في عز وكرامة فخصصت لهم الرواتب والمخصصات .

وكانت حايل بعد فتحها تتبع إمارة القصيم التي كان يتولاها الأمير عبد العزيز بن مساعد الذي كان يشرف بنفسه على ادارة شؤ ونها .

ولم تلبث مدينة حايل أن احتلت المرتبة الأولى التي كانت تحتلها مدينة بريدة من قبل وأصبحت تمثل مركز الثقل في المنطقة ، فتقرر أن ينتقل الأمير عبد العزيز بن مساعد إليها لتكون مركز إمارة المنطقة جميعها وأصبحت منطقة القصيم تابعة لها وكان ذلك في أواخر عام ١٣٤١ هـ .

### ١٣ \_ فتنة الدويش

الدويش هو فيصل بن سلطان بن فيصل من الدوشان من عِلْوَة أصحاب الرئاسة في مطير التي كانت يقيم في أماكن في العارض والوشم وسدير وتمتد منازلها من حدود الكويت والخليج العربي الى قرب القصيم غرباً وديار العجهان وبني خالد جنوباً . وكان الدوشان أول من استجاب الى دعوة الملك عبد العزيز لإنشاء الهجر فاختطوا الأرطاوية جنوب القصيم عام ١٣٣٠ هـ شرقي بريدة وسميت كذلك لكثرة شجر الأرطي الى جوارها ، وهو نبات تأكله الإيل . وقد خضع فيصل الدويش للملك عبد العزيز خضوع رغبة ورهبة ثم خرج عليه ثم أطاعه وسكن الأرطاوية ثم خرج ثانية مع من كان معه من الإخوان . وقد تحولت خشونة البداوة فيهم الى خشونة في مقاومة كل إصلاح ويظنونه جهلاً وعن حُسن نية ابتداعاً ويرونه مروقاً عن الدين ، فكفّر بعضهم لابسي العقال واستبدلوه بالعهامة .

ولما خرج فيصل الدويش على الملك عبد العزيز مشى معه العجهان وهم يمانيون قدموا الى المنطقة الواقعة بين الأحساء والكويت، وتكاثروا هناك واشتدوا، ولما كانت وقعة (جراب) سنة ١٣٣٣ هـ غدروا بالملك عبد العزيز وانسحبوا من المعركة، ثم خرجوا عليه فحاربهم في وقعة كنزان فقتلوا أخاه سعداً وجرحوه هو والأمير عبد العزيز بن مساعد، ثم كرَّ عليهم فأطاعوه. ولما أقبل الناس على إنشاء الهجر وسكناها دخلوا في زمرة الإخوان وبنوا هِجرهم في وادي المياه ببادية الأحساء بمعونة الملك عبد العزيز وكان أهمها هجرة (الصرار) حيث أقام رئيسهم ضيدان بن حِثْلَين . ولم يكونوا يقلون عن مطير في تزمتهم على غير علم وتكفير الناس فيا خالفوهم فيه حتى كانوا يكفّرون من يبقى على البداوة . ولم تكن لفيدان سابقة في خدمة آل سعود ، ففي حرب الحجاز دعي العجهان الى الاشتراك في القتال فركب ضيدان على رأس جمع من قومه وسار على مهل حتى قضوا في طريقهم ثلاثة أشهر ، فأرسل إليهم الملك عبد العزيز يأمرهم بالعودة الى ديارهم استغناء عن مناصرتهم .

وتلي مطيراً والعجمان (عقيبة) وهي أكبر قبائل العرب وأكثرها من هُوازن وتمتد منازلها بين سفوح جبال الحجاز الشرقية الى الحوار التي بين طريق الحج ونجد

من الشهال والشرق وديار قحطان وسبيع في الجنوب . وكان الملك عبد العزيز يستنفرهم في الملهات ويُلحق بجيشه كثيراً منهم . وقد بنوا الهجر وكانت ( الغُطْغُط) قرب الرياض أكبر هجرهم . ولم يكونوا أقل بداوة وتزمتاً من مطير والعجهان . وقد شارك شيخهم سلطان بن بجاد في وقعة تَرَبة وفي حصار حايل واشترك مع خالد بن لؤي في قيادة الجيش الذي دخل الطائف عام ١٣٤٣ هـ ، وأتى جماعته في ذلك اليوم من الأعهال ما لم يقرهم عليه الملك عبد العزيز فأنبه فحقد .

وهكذا كانرؤ وس الفتنة في نجد فيصل الدويش شيخ مطير في الشمال وضيدان بن حثلين شيخ العجمان في الشرق ، وسلطان بن بجاد شيخ عتيبة في الغرب ، فقد كان الدويش يطمع في إمارة المدينة المنورة التي اشترك في حصارها ، وكان ابن بجاد يمنّي نفسه بإمارة الطائف ولكنه لم يحصل إلا على التأنيب على ما فعله رجاله من فوضى يوم سقوطها ، وشعر ابن حثلين بحرمانه من مغانم حرب الحجاز بعد أن ردّه الملك عبد العزيز عقاباً على تمهله .

زار الدويش هجرة الغطغط ورسم مع ابن بجاد خطة العمل ثم عُقد اجتاع سري آخر في الأرطاوية حضره ابن حثلين مع زعهاء آخرين من مطير والعجهان وعيتبة وذلك سنة ١٣٤٤ هـ ، وقد أظهر المجتمعون نقمتهم على الملك عبد العزيز لما زعموه من سلوكه مع المسلمين بما يخالف سيرته الأولى ولا يتفق مع سيرة أسلافه . وأسفر الاجتاع عن وجوب مقاومة ما زعموه من الشرك والكفر واتفقوا أن يكونوا يدأ واحدة وتفرقوا يبثون دعوتهم ويتأهبون .

وعلم الملك عبد العزيز بما قالوا وما فعلوا فدعا زعماء الهجر من الإخوان الى اجتاع في الرياض في ٢٥ رجب ١٣٤٥ هـ حيث بسطأمامهم موقفه وسياسته القائمة على الشريعة الإسلامية .

وحكرَث أن أقامت حكومة العراق مخفراً على ماء ( بُقيَّة ) على الحدود العراقية والنجدية ، وأرسلت عدداً من العمال مع حامية من الجند للإقامة على الحدود ، مخالفة بذلك للمادة الثالثة من بروتوكول العقير التي تتعهد الحكومتان النجدية والعراقية بموجبها عدم استخدام الآبار الموجودة على الحدود لأغراض حربية كوضع قلاع فيها أو حشد جند في أطرافها .

وقبل بدء المفاوضات الودية بين الحكومتين أرسل الدويش جماعة من الإخوان

سنة ١٣٤٥ هـ فهاجموا المخفر وقتلوا من فيه من الجند والعمال ، ثم أُعلَنَ الجهاد ليُظهر الملك عبد العزيز في مظهر المتساهل في حق بلاده أمام الإخوان ، كما هدف الى إرضاء روح الغزو التي ما زالت كامنة في نفوسهم ، وهدَفَ أخيراً الى إحراج موقف الملك عبد العزيز مع العراق والإنجليز .

أخبر الملك عبد العزيز حكومة العراق بتمرد الـدويش عليه وحذَّرهـا من تهوّره ، وأشعرها بتأهب القوات السعودية للقضاء على حركته .

وتريّث الملك عبد العزيز في مواجهة الدويش ، فهو لم يُعلن العصيان ، وإنما هو في نظر الإخوان متطوع للجهاد ، ومع ذلك فالدويش وأنصاره من الإخوان من أكبر العناصر في جيش الملك عبد العزيز فكيف يقاتلهم من أجل فعلة اندفع كثيرون إليها عن حُسن نيّة . وكان يخشى أن يضرب الإخوان فيلجأوا الى العراق الذي كثيراً ما فتح أبوابه لعصاة عشائر نجد فآواهم وسهاهم لاجئين سياسيين ، وإن ما كان يخشاه أن يتسع نطاق الخطر بتدخل الكويت أو العراق حيث ستكون المعركة على حدودهها . ومع كل هذه الاعتبارات فقد كان حريصاً على معاقبة من هاجموا المخفر دون إذنه .

ولمعالجة الموقف دعا الملك عبد العزيز الى اجتاع عام في الرياض لعرض قضية الدويش وبناء المخافر على الحدود العراقية . وضم الاجتاع ° ° ٨ من بينهم ٣٤٧ من العلماء والزعماء ورؤ ساء الحواضر والبوادي ، وتخلفرؤ وس الفتنة عن حضوره وكان ذلك سنة ١٣٤٧ هـ . وتحدث الملك عبد العزيز الى المجتمعين وبسط الأمر أمامهم وأزال كل شبهة قد تكون ما زالت عالقة في أذهانهم ، وكذّب كل ادعاء روَّجه مدبرو الفتنة من أنه بإجراءاته الجديدة يخرق حدود الشرع ويخالف سننن السلّف الصالح . وأسفر الاجتاع عن تجديد البيعة للملك عبد العزيز والعزم على عاربة رؤ وس الفتنة حتى يعودوا الى الصواب والطاعة ، وأعلنوا بطلان ما يدّعيه هؤ لاء من حق إعلان الجهاد دون إذن الإمام ، واعتبروا من يخالف ذلك حلال الدم والمال .

أمارؤوس الفتنة فقد تجاهلوا ذلك المؤتمر ، وأذاعوا في الهجر أنهم قائمون بأمر الدين لإقامة الشريعة التي هدمها الملك عبد العزيز الذي هو ـ كما يقولون ـ طالب مُلكِ ومُوا لِ للكفار .

وترك ابن بجاد (الغطغط) لقربها من الرياض والتحق بالدويش في (الأرطاوية) وأخذ ابن حثلين يشن الغارات على عرب بادية الكويت والزبير، فضج العراق من اختلال الأمن في أطراف وانتهت المفاوضات مع الإنجليز على الاتفاق بطرد العصاة من أراضي الكويت والعراق والأردن، فاطمأن الملك عبد العزيز الى ذلك، لأنه كان يخشى أن يفلت هؤ لاء من يده قبل القضاء التام عليهم.

### اجتماع الدويحرة :

وعقد المتمردون بدورهم اجتاعاً في قرية الدويحرة في القصيم اتخذ صفة الإجماع تقريباً إذ حضره جميع رؤساء العشائر في نجد إلا قليلاً منهم ، وكان من الحضور : الدهينة ، وابن شرار ، وابن حميد ، وعلى بن عشوان ، وجاسر بن لامي ، وفيصل بن شبلان ، وابن جربوع ، وعلى أبو شويربات ، وحنيتان المريخي ، وابن حنايا ، وابن خثيلة ، وابن الجبعة ، وابن فضيلة ، وملبس بن جبريل ، وعسن العزم ، وغضبان بن رمال ، وغيرهم من رؤساء العشائر . وكان كثيرون منهم موالين للملك عبد العزيز ولكنهم كانوا مغلوبين على أمرهم .

استاء الملك عبد العزيز لعقد اجتاع الدويحرة لما ينطوي عليه من خطورة على استقرار الأمن والنظام في البلاد ، فتوجه الى بريدة في القصيم واستدعى إليه من حايل الأمير عبد العزيز بن مساعد للتشاور في ما يجب عمله لمواجهة هذا الموقف الطارىء .

استقر الرأي أولاً على إرسال شخصية كبيرة من آل سعود للتفاهم مع الإخوان ، فأرسلوا سعود بن عبد العزيز الكبير ( العرافة ) فرفض المجمتمعون مقابلته ، ثم أرسلوا الشيخ عبد الله بن بليهد قاضي بريدة للتباحث معهم ما دام اجتاعهم مبنياً على أسس دينية كما يقولون . وكان موقفهم منه كموقفهم من سعود لكبير .

تأثر الملك عبد العزيز كثيراً لموقف الاخوان في الدويجرة وعزم على العودة الى الرياض لدراسة المسألة من جديد والتفكير في ما يجب اتخاذه إزاءها من إجراءات وتدابير . فقال له الأمير عبد العزيز بن مساعد : يا طويل العمر ! كيف نرجع الى الرياض ونترك المجتمعين على هذا الحال ؟ ! إن هذا هزيمة لنا !! فقال له الملك عبد

العزيز: فما الرأي عندك إذن؟ فقال له: سأذهب إليهم بنفسي وأتفاهم معهم، وسأُنهي موضوعهم إن شاء الله بما فيه الخير للمصلحة العامة! فقال له الملك: عسى أن يكون في مسعاك البركة! توكل على الله! واعمل ما تراه مناسباً!!

سار الأمير عبد العزيز بن مساعد الى الدويحرة وركب معه نفر منهم : شويش ، وسلطان راعي القودة ، وابن زعير ، وسالم أبو دهام ، وابن عجيبان ، ومحمد بن زيد ، وغايب ، وعجّاب .

وعلى أطراف الدويحرة قابلهم عشرة من الخيالة من عيون الإخوان فسألوهم من هم فأخبروهم أنهم الأمير عبد العزيز بن مساعد ، جاء ومن معه يسلمون على الإخوان ويتشاورون معهم . رجع الخيالة الى الدويش وصحبه وأعلموهم بقدوم الأمير عبد العزيز بن مساعد ، فقال الدويش : ابن مساعد رجل طيب ، دعوه يأتي لنعرف ما عنده! فرجعوا الى الأمير وقالوا له : (الشيوخ) يقولون : تفضلوا! حياكم الله! سمع الأمير كلمة (الشيوخ) وضحك في سره ، ولكنه كتمها في نفسه ولم يُبدها لهم .

نزل الأمير غير بعيد عن مكان المجتمعين فنصب خمسة أشرعة : (خيام) : مجلس ، ومضيف ، ومختصر ، وخيمة للمرافقين ، وأخرى للحملة ( الأرزاق والمؤ ن ونحوها) وكان معهم عدد من الخراف فشرعوا يعدون غداء هم . وكان الأمير قد أحضر معه عشر لفائف من كل منها : بشت (عباءة) وزبون ترمة ( من صنع البحرين ) وغترة صوف . وقد أعدها لأمر في نفسه .

أرسل الأمير الى الدويش وابن حميد (١) يبلغها رغبته بالاجتاع برؤساء العشائر ويخيرهما بين أن يأتوا اليه أو يذهب اليهم وبين أن يبلغ الجميع بقصده أو أنها يتوليان ذلك ، يريد بذلك أن يُدخل الشك بالدويش وابن حميد في نفوس رؤساء العشائر ويُثير الغرور في الوقت نفسه في نَفْسَي الدويش وابن حميد .

وأرسل الدويش وابن حميد الى سموه أنهها سيتوليان نقل رأيه الى العشائر ، وأن الاجتماع يسيكون عنده .

تم الأجتاع ، وحضره جميع رؤساء العشائر ، ودار الحديث وتشعّب وكان سموه يوجه حديثه عامداً الى الدويش وابن حميد بينا يُعرض عن بقية المجتمعين ولا

<sup>(</sup>١) ابن حميد من عتيبة .

يلقي إليهم بالأولا يعيرهم اهتاماً ، ليوهمهم أن الدويش وابن حميد فقطها اللذان لها الكلمة الفاصلة في المسألة فيا يختص بمطالب المجتمعين وآرائهم . وقد أثار ذلك حفيظة رؤ ساء العشائر حيث إنهم قد اجتمعوا ولكل منهم قيمته وكلمته عند عشيرته . وطال البحث ووافق المجتمعون أخيراً على الاجتاع بالملك عبد العزيز على أن يكون ذلك خارج بريدة ، فوافق الأمير من حيث المبدأ ، وفي نيّته الاستمرار في بث الشك وعدم الثقة في نفوسهم ليفرق كلمتهم في النهاية . وكان سموه قد ردّ في الاجتاع على جميع الاتهامات التي وجهها الإخوان الى الملك عبد العزيز والتي يدّعون أنه بها قد خرج على حدود الشرع ، وأوضح لهم أنهم واهمون فيا يدعون وأن الشريعة الغراء وحدها هي الأساس الوحيد الذي يبني الملك عليه سياسته في كل الأمور .

انفض الاجتماع وأخذ المجتمعون ينصرفون ، وقبل أن ينصرف الدويش مال الى الأمير وأسرً إليه أن يرسل له إذا عاد بشتاً وزبوناً وغترة مثل التي عليه ، فاغتنم الأمير الفرصة وقال بصوت مسموع : إبشر ! إبشر ! الآن إذا قمت !

سمع الإخوان ما قال الأمير ولميدرواما كان قال الدويش فاخذوا يتساءلون. وفي المختصر ( المجلس الخاص ) استدعى سموه الدويش فعاتبه الدويش قائلاً : كلمتك بيني وبينك فلهاذا رفعت صوتك حتى سمعك الإخوان !؟ فقال الأمير : إجلس ! إخلس ! إن هؤ لاء الإخوان يخدعونك وبودهم لو يرسلون رأسك الآن الى الملك عبد العزيز ، إنهم قد جعلوك ( مضاحكة ) ليس إلا ، أنظر الى هذه اللفائف إنها هدايا لهم من الملك وهم يحفرون عن ( جذعك ) لتكون ( الطولة ) اللفائف إنها هدايا لهم من الملك وهم عليه أن يتوسط له عند الملك عبد العزيز ، فأبدى الأمير ترحيبه بذلك وقدم له لفافة على أنها من عنده هو هدية له ، ثم قال له : اخرج الآن ! واجلس غير بعيد وراقب خيمتي وسترى كيف يخرج ( ربعك ) ومع كل منهم هديته ، وستعرف عندئذ أنهم يخدعونك !!

استدعى الأمير بعد ذلك ابن حميد ، وأوهمه أن الدويش قد غدر به وانقلب عليه وأنه سيسلمهم الى الملك عبد العزيز والدليل على ذلك تلك الكساوي والدراهم التي خرج بها وهي هدية له من الملك عبد العزيز . صدق ابن حميد لأنه كان قد رأى الدويش خارجاً ومع هديته . عند ذلك زيّن له الأمير أن لا يركن الى

الدويش وأن يعمل ما فيه مصلحته قبل أن يفوت الأوان ، ثم أعطاه لفافة على أنها هدية له من عنده هو . خرج ابن حميد ورآه الدويش خارجاً ومعه هديته فأيق ن بصدق ما قاله له الأمير .

مَثَّل الأمير الدور نفسه مع الباقين فشكّك كلاً منهم بأصحابه ، وكانوا يخرجون من عنده واحداً واحداً ومع كل منهم لفافته وفي صدره يغلي حقده وغيظه على الآخرين الذين خدعوه وانقلبوا عليه .

ولى النهار ، ولم يكن أحد من المجتمعين يكلم الآخر . وبدأ كل منهم يسارع في مقابلة الملك عبد العزيز منذ ساعات الصباح الأولى ، وبدأت طلائعهم تصل الى بريدة قبل أن يعلم الملك ما حدث وقبل أن يصل إليه رسول الأمير عبد العزيز بن مساعد .

تكامل جمع زعماء الإخوان بين يدي الملك فاجتمع بهم في الجَرَدَة ( الساحة ) أمام قصر بريدة فقدموا له الطاعة والولاء ، وأعلنوا تنكرهم وندمهم على ماكان قد دعاهم اليه الدويش وابن حميد .

#### وقعة السبلة:

أحس الدويش وابن حميد بالمقلب الذي وقعا فيه فمضيا يجمعان فلول من بقي معهما ، وأخذا ينشران الذعر والرعب والفوضى في قلب الجزيرة وشرقها وغربها وانتشر العصاة بين نجد والحجاز حتى أصبح التنقل بينهما وبين الخليج متعذراً .

وحَدَثُ ان اعتدى ابن بجاد على بعض تجار القصيم فقتلهم وسلب أموالهم ، فوجد الملك عبد العزيز الفرصة قد دنت لعقابهم ، فزحف عليهم في ٢٧ رمضان ١٣٤٧ هـ وكانوا قد تجمعوا جنوب روضة السبلة قرب الزلفي فنزل بالقرب منهم ولم تكن تفصل بين المعسكرين سوى ربوة صغيرة ، وأرسل يدعوهم الى النزول على حكم الشرع فأبوا .

نشبت المعركة في ١٩ شوال ١٣٤٧ هـ واستمرت الى منتصف النهار ففر ابن بجاد الى الغطغط بجمع من عيبة وجُرح الدويش في خاصرته حتى كاد يسقط عن جواده فأمسكه أحد رجاله وانهزم به الى الأرطاوية . وأمر الملك برفع السلاح والكف عن ملاحقة الفلول . وكان بندر بن فيصل الدويش ممن قُتل في المعركة .

ورحل الملك الى جوار الأرطاوية فجيء بالدويش محمولاً على نعش تحف به نساؤه يبكين وأطفاله يندبون ، وأُنزل بين يديه ، فالتفت اليه الملك وقال : هذا فعلُك بيدك ! فقال الدويش : يا الإمام ! إن عاقبت فبذنوبنا ! وإن عفوت فأنت أهل للعفو ! فقال له : قد عفوت ! وأبدى الملك كرماً في معاملته فأوكل أمر إسعافه وعلاجه والعناية به الى طبيبه الخاص .

وبعد ثلاثة أيام استسلم ابن بجاد الى الملك عبد العزيز في شقرا وكان قد نزل بها بعد استسلام الدويش له ، فأمر بسجنه في الرياض ثم أمر بنقله الى الأحساء ليسجن في سجن قصر إبراهيم .

#### وقعة العوينة :

أما ابن حثلين فلم يشترك في معركة السبلة ، وكان في الصرار فدعاه الأمير عبد الله بن جلوي \_ أمير الأحساء \_ لمقابلته فرفض فأرسل إليه حملة بقيادة ابنه فهد بن عبد الله بن جلوي فتقابلا في العوينة قُرب الصرار فقتل ضيدان وقتل فهد في ١٩ ذي القعدة ١٣٤٧ هـ .

## تجمُّع الأخوان في الوفرة :

خشي العجمان بطش عبد الله بن جلوي فرحلوا الى الشمال ونزلوا الوفرة قرب الكويت ، وأمرّوا عليهم نايف بن حثلين ابن عم ضيدان والتف حولهم طلاب الكسب من مطير وانضم إليهم ابن مشهور من الرولة وكان نازلاً في الجهراء ، ولحق بهم فلول معركة السبلة ، فبلغ عددهم أربعة آلاف مقاتل .

واندمل جرح الدويش ، وعلم بتجمع الإخوان في الوفرة ، وتناسى عهده للملك عبد العزيز فخرج في جمع من مطير فاجتاز الدهناء بالصحان حتى بلغ الوفرة فتولى أمر قيادة الإخوان فيها .

### وقعة المسعري :

أخذ الدويش يرسم للمتمردين خطة تقوم على شن الغارات في نجد ، معتمداً على الانجليز الذين أمدوه بالمال والسلاح عملاً بنصيحة الضابط الإنجليزي لورنس

الذي نصح بريطانيا بالاعتهاد على فيصل الدويش لأن ابن سعود لا يعتمد عليه لما يتصف به من طموح وإباء .

تجمعت قوات المتمردين تحت قيادة الابن الأكبر لفيصل الدويش واسمه ( عبد العزيز ) عزيز الذي انضم اليه جميع الموتورين والمرتزقة وقطاع الطرق من جميع أنحاء المملكة ، فقطعوا السبيل في المنطقة الشهالية وزعزعوا أمنها واستقرارها ونشروا الخوف والذعر والفساد في ربوعها ، فكانوا يقومون بغارات خاطفة ثم يتقهقرون .

أولى الملك عبد العزيز هذه الفتنة الجديدة ما تستحقه من اهتام ، وكعادته عند كل أمر جَلَل ومهمة خطيرة فقد أوكل إلى الأمير عبد العزيز المساعد مهمة معالجتها ووضع حد ها بتعقب عزيز بن فيصل الدويش والقضاء عليه باعتباره قائد جماعات المتمردين .

#### إلى اقبه (اجبه):

قبل أن يبدأ الأمير عبد العزيز بن مساعد غزوه من حايل قصد بريدة لزيارة مشاري بن جلوي الذي كان مريضاً هناك ، واتفق مع الجيش أن يلتقي بهم في اللبيد قرب بريدة .

التقى بهم الأمير في اللبيد في سيارته ومعه كاتبه الخاص عبد الرحمن بن مبيريك ، سألوه عن مشاري فقال : وصلنا بريدة وقابلونا بنعشه . ثم أرسل سيارته الى حايل وانضم الى الجيش ، فساروا من اللبيد باتجاه الغرب على طريق الجال فنزلوا في تنوّمة الأسياح في طريقهم الى فيصل الدويش في الأرطاوية وهناك قابلهم بعض رجاله ومعهم رسالة منه الى الأمير عبد العزيز بن مساعد يطلب منه التوسط بينه وبين الملك عبد العزيز .

كان معهم رعيتان من الإبل فقسمها الأمير على أصحاب البيارق على مرأى من رجال الدويش الذين استأذنوه في العودة فأكرمهم وشرههم (كافأهم بالمال) ثم ارسل معهم الى فيصل الدويش كتاباً قال له فيه: إني ضامن لك أن تذهب الى الملك عبد العزيز ظالماً وترجع غانماً سالماً وإن كنت لا تذهب اليه فتعال إلى ، وأنت في وجهى .

عاد رجال الدويش اليه وأخبروه بما رأوا وسمعوا وسلموه الكتاب فقال: وأنا أخو جَوْزة! يا عزيز! أخرج البيرق! والله ما خرج ابن مساعد من حايل إلا من أجلي! والله لا أكون مثل الأرنبة تمشي على عينها حتى تفضخ ( تكسر ) رأسها . ثم قرر إخلاء الأرطاوية ، فقال له ابن مَزْيد وكان نازلاً بها : يا فيصل لا ترتد بعد الهجرة . فقال له : لا ولكن أتوسع وأجعل السهل بيني وبينهم . ثم عرض على ابن مزيد مرافقته فقال : لا أترك الأرطاوية ولو ذُبحت ، ولن أرتد بعد أن هاجرت . وخرج الدويش يريد طوال مطير بالصمان .

استمر الأمير عبد العزيز بن مساعد في سيره حتى وصل الى قبه فأقام فيها أكثر من شهرين في ظروف صعبة جداً إذ كانت إمكاناتهم المادية ضعيفة للغاية حتى أن الدويش قد اطلق عليهم (غزو الجلّة) والجلة روث الدواب اذا جف وكانوا يتخذونه وقوداً لهم لعدم توفر أبسط الضروريات لديهم وهو الحطب. وقد آلمت هذه التسمية كثيراً من زعهاء حايل فكانوا يسرون في الليل الى النفوذ وعلى رأسهم آل السبهان فيتحطبون ثم يعودون وعلى رءوسهم أحمال الأرطى كالمدافع. ورافق ذلك قلة المراعي ، وإحساس أهل حايل بالضيق إذ كان النخل قد أثمر آنذاك ، مما جعل قلة المراعي ، وإحساس أهل حايل بالضيق إذ كان النجل منهم في اليوم ملء يديه كثيرين منهم يتذمرون. ولقلة أرزاقهم كان نصيب الرجل منهم في اليوم ملء يديه من الطعام.

وكان الملك عبد العزيز يعرف سوء أوضاع المرابطين في اقبه ، فكتب الى الأمير عبد العزيز ين مساعد ينصحه بالعودة بمن معه لإعادة تقييم الوضع من جديد ثم معاودة الكرة مرة أخرى في ظروف أفضل .

أبقى سموه أمر الكتاب سراً ، دون أن يعلم به أحد من الجند أو سواهم ، وصمم على مواصلة مطاردة عزيّز الدويش وأن لا يرجع حتى يحكم الله بينه وبينه . وفي إحدى الليالي توجه سموه الى الله يدعوه أن يختار له لقاء الدويش فإما له أو عليه .

وأرسل الأمير جماعة من البُرهان ( وهم بطن من مطير ) الى البُرهان في الحفر ليوافوه بأخبار الدويش . فألقى الدويش القبض عليهم وأخذ سلاحهم ، ثم طلب الدويش من البُرهان في الحفر أن يرحلوا عنها ما دام هناك منهم رجال لابن مساعد يوصلون اليه الأخبار ، فاشترطوا عليه ليرحلوا معه أن يُطلق سراح رجال

الأمير ويُعيد إليهم سلاحهم وركائبهم وحتى عصيهم وإلا فالبنادق بينهم وبينه . ثم قالوا له : إن كنت تريد ابن مساعد فهو في اقبه فها الذي يردك عنه ؟ فلم يجد أمامه مفراً من أن ينزل على رأيهم فأطلق المحتجزين لديه .

رحل الدويش عن الحفر ورفض ولده عزيز الرحيل معه مصماً على الغزو فنصحه أبوه أن لا يغزو والأمير ابن مساعد في اقبه لأنه سوف يتبعه في أي أرض كان ، فقال له : ابن مساعد جكلال في اقبه وإذا ما أتاني ذهبت اليه . ثم أقسم لأبيه أن ينزل منزله في الجثامية . وبدأ عزيز غزوه ومعه ٧٠٠ من المنقية ( المنجية ) من مطير وبعض مع انضم اليه من طلاب الكسب من مطير وشمر وحرب وعذل وعتيبه .

عاد رجال الأمير عبد العزيز بن مساعد من الحفر بعد إطلاق سراحهم وأخبروه بما رأوا وسمعوا فقال: والله! وأنا أخو من أطاع الله لأتبعنه في أي أرض كان .

#### إلى البشوك:

ترك الأمير عبد العزيز بن مساعد اقبه وسار قاصداً البشوك وأرسل ثلاثة من رجاله ليسبقوه الى ماء (أم ارضمة) ويرصدوا تحركات الدويش وهم : دخيل العتيبي أبو مسفر ، ورشيد الظفيري ، وخضير المعتلي . وصل الرجال الثلاثة الى ماردة أم ارضمه فلقيهم جماعة ممن مع الدويش ، فأغاروا عليهم : العتيبي كان على ذلوله أم الأشدة فهربت ، (وراحت على الطار والمطرود) أما الظفيري فقد لحقه جماعة منهم ورموه ثم قبضوا عليه وكانوا من الظفران ، وأما المعتلي فقد وقفت به ذلوله لا رمى ولا هرب فقبضوا عليه ، وكانوا شمامرة والمعتلي من شمر أيضاً . وكانت هذه الجماعة من الظفران والشمامرة قد خرجت من العراق تغزو أباعر محسن العزم في اقبه (اجبة) .

وصل دخيل العتيبي على ذلوله أم الأشدة الى نحيم الأمير عبد العنزيز بن مساعد في البشوك وأعلمه بما جرى . أما رشيد الظفيري فقد نصح من أخذوه من الظفران بالعودة من حيث أتو فأطاعوا . وأما الشهامرة فقد أصروا على لقاء الأمير عبد العزيز بن مساعد وأنهم في وجهه .

ولم يلبث رشيد الظفيري أن لحق بالأمير وأخبره بما حدث ، أماخضير المعتلى ومن أخذوه من شمر فقد وصلوا الى البشوك وكان سموه قد رحل عنها قبل وقت قصير فلقيهم العزم وكان قد تأخر عن الأمير قليلاً لاستكمال استعداداته ، وعلم أنهم إنما جاءوا من أجل إبله فأخذهم ، قالوا له : نحن في وجه ابن مساعد ، فقال لهم : ابن مساعد لا يعطى وجهه لأهل العراق .

لحق خضير المَعتلي بالأمير وأخبره أن الشهامرة قد جاءوا في وجهه وأخذهم العزم . أرسل سموه الى محسن العزم ليطلق الشهامرة فأبى بحجة أنهم إنما جاءوا لغزوه هو طمعاً في إبله ؛ وأن الأمير لا يعطي وجهه لأهل العراق . وأصر سموه على إطلاق سراحهم وأرسل اليه طراد الصنخ مرة أخرى وقال له : إذهب الى العزم وقُل له يطلق الشهامرة ، هذا وجهي ما هو وجهه أعرضه لأهل العراق وأي ديره . ثم قال له : إذا لم يطلق سراحهم فابتعد عنه وأومىء لنا بعباءتك لنسير إليه ونجعله مغزانا . نصح عجمي بن صويط ( من الظفير ) وفريح الحمزة العزم أن يطلق سراحهم وأن لا يعاند الأمير وهو يسير معه وأن ما أخذه من شمر لا ينفعه .

## إلى أم ارضمة:

واصل الأمير عبد العزيز بن مساعد سيره من البشوك الى ماء ام ارضمة فأقام هناك ثلاثة أيام . ثم أمر مساعده ومدير ديوانه عبد الرحمن بن نميان أن يجمع اليه رؤ ساء العشائر للتداول في ما يجب عمله ، فاجتمع اليه ندى بن نهير وملبس بن جبرين ( جبريل ) ومشك بن طوالة من شمر ، وعبد المحسن ( محسن ) العزم من حرب ، وعجمي بن صويط من الظفير ، وأصحاب البيارق وعرض لهم أن عزيز الدويش لا يعلمون مكانه ونيته ولا يدرون إن كان قد هجم على شمر القاطنين على لينه أو أنه استمر في مسيره الى العراق ، واقترح عليهم أن يتفرق رؤ ساء العشائر مع لينه أو أنه استمر في مسيره الى العراق ، واقترح عليهم أن يتفرق رؤ ساء العشائر مع الدويش عليهم بغتة ، ولذلك سمح لندى بن نهير أن يعود الى الأجفر ( بين النفوذ وحايل ) وسمح لمحسن العزم أن يعود الى اقبه وابن طوالة أن يعود الى البشوك وابن صويط الى طوال الظفير ، على أن يسير سموه ومن يبقى معه من أهل حايل الى لينه فإن لقى الدويش وإلا عاد الى حايل .

### إلى المسعرى:

سار سموه من أم ارضمة في الثلث الأخير من الليل ، وعلى بُعـد ثلاثـين كيلومتراً منها أمر بصلاة الفجر ، وبعد الصلاة تفرق رؤ ساء العشائر حسبها اقترح عليه . وأرسل أمامه أربعة من السبُّور ( العيون ) يستكشفون الطريق أمامه وهم : جويعد الوهبي ودخيل العتيبي ابو مسفر ونايل ومفرّح .

واصل سموه سيره باتجاه الشال الغربي لأم ارضمة ، وفي أثناء سيره أصابه النعاس فأخذته سينة من النوم وهو على ذلوله فسمع هاتفاً يقول به : كيف تفرق قومك وأنت ستلاقي الدويش (عزيز) هذا اليوم! انتبه سموه وسأل من حوله : هل كلمني منكم أحد؟! فقالوا : لا! وكانت العشائر كلها قد تفرقت ما عدا ندي ابن نهير الذي كان ما يزال معهم على نية مفارقتهم في الضّحى فأرسل اليه سموه أن يؤجل رحيله الى ما بعد العصر حتى تخف شدة الحرد. فقال ابن نهير لغايب بن صالح : الله يجمع بيننا وبينه (الدويش) حتى لولم يكن لنا بها خيرة (خير) حتى تنقي المشكلة على أي وجه كان .

ثم أرسل سموه من رجاله: غايب بن صالح وعبد الرحمن بن مبيريك وخبيب بن عرهان وعبد العزيز بن نميان ليلحقوا برؤ ساء العشائر الذين تفرقوا عند الفجر ليعيدوهم الى المعسكر استعداداً للمعركة المرتقبة.

ارتفعت الشمس في كبد السهاء ، واشتد الحر ، وفي فيضة (روضة) قريبة نزل الأمير عبد العزيز بن مساعد ومن معه للمضحى (طعام الغداء) وطلب من ابن مدعوج البيارقي (حامل العكم) أن يحل البيرق للاستراحة والمقيل (القيلولة) . وأخذوا ينصبون خيمة سموه وما كادوا يدقون منها أربعة أوتاد (وأوتادها ١٨) حتى وصل إليهم رجل على ذلول أزرق ومعه جويعد الوهبي الذي كان عيون الدويش قد شقوا شدقيه بخنجر فلم يكن يستطيع الكلام ، وأخبرهم الرجل أن عيون الدويش قد قتلوا (نايل) و (مفرح) وأن (دخيل العتيبي) قد هرب منهم .

واصل الأمير مسيره حالاً الى حدود المسعري على مقربة منهم وهو خور بين تلين وكان الدويش (عزيز) قد تمركز على أحد التلال وبنى فيه المتاريس. ونزل الأمير بمن معه على التل المقابل، وكانت المسافة بين التلين أبعد من مرمى البندقية.

وفي سرعة فائقة وزع الأمير جنوده فجعل الخيالة في الجهة الشمالية وطلب من ابن نهير أن يبقى مع رجاله حيث هم في الجهة الجنوبية وجعل المشاة ومعهم الرايات بقيادة سموه في الوسط ( من جهة الشرق ) .

أخرج الأمير البيرق وانطلق مع الخيالة في مقدمة الجيش ومعه من آل سبهان: على حمود وابراهيم السالم ومتعب الحمود وراكان ونايف ، وكان معه أيضاً نافع بن فضليّة وكان قد رفض العودة مع العزم وقال: دربي درب ابن مساعد، كما كان الى جانب سموه أيضاً ضيف الله بن قبلان ونفر غير هؤلاء.

ولم تمض لحظات حتى اختلط جيش الأمير بجيش عزيز الدويش الذي كثر في جنوده القتل فكانوا يتساقطون كأكياس الحب أو قطع الخشب وعمّت بينهم الفوضى وعلا صهيل الخيل مع رغاء الإبل ، وكان جنود الدويش في ذعر وهلع واندهاش فكان جنود الأمير يرمونهم وهم لا يحركون ساكناً . وانتهى كل شيء بسرعة مذهلة حتى أن بعض جنود الأمير لم يرم الواحد منهم خمس طلقات .

وكان سموه يحدو على فرسه وسط لهيب المعركة :

نرمي العشا لمركزات الريش جَدْع المعادي كارنا ومن قالها الله يا نفيش لازم تشوف افعالنا

ومركزات الريش : الذئاب . ونفيش : لقب فيصل الدويش .

وفي أثناء المعركة مرّ غايب بن صالح بنافع بن فضلية على مقربة من البيرق ، وكان غايب يحدو فقال له نافع : يا غايب ! ليس اليوم يوم حداء ! اليوم يوم تهليل وتسبيح وتكبير ! فقال غايب : المكتوب على الجبين حاصل لمن يحدو ومن يسبح ، ثم غمز فرسه ولحق بالخيل .

وطارد غايب بن صالح سبعة من رجال الدويش فرماه أحدهم برصاصة أصابت نحر فرسه وخرجت منه ولكن الفرس بقيت سالمة ، ثم كرَّ عليهم فقتلهم جميعاً وأخذ بنادقهم وكانت ٣ سمحات ( نوع طويل من البنادق وخشبها طويل كذلك فرماها لرداءتها ) واثنتان أم تاج واثنتان ام خمس . وفي عودته مر على جماعة تُقدَّر بأربعين شخصاً متجمهرين حول الدويش ومعهم ذلولان ؛ وكانت ذلوله قد ذبحت تحته فنوّخوا له غيرها فذبحت ( عُقرت ) ثم نوّخوا ( أناخوا ) له جملاً وأركبوه

إياه فاقتحمهم (طراد الصنخ) ومعه خيال آخر فذبحا (قتلا) عزيّز الـدويش وما رماهما أحد ممن حوله. وصاح طراد: ياغايب! انت شاهد على عزيّز الدويش! وبندقيته وخاتمه لي!! فقال له غايب: تستاهل! ثم التقى غايب براعي ذلول الدويش فقتله. وطرد الصنخ من النّمصان من شمر.

ومما يروى في هذه الوقعة أن ( خبيب بن عرهان السهلي ) كان على حصانه ( الصُّويتي ) يكر عليه ، فصاح به رفاقه أن ينزل فقال : وأنا أخو حصة ! والله ما تطبّ ( تلمس ) رجلي الأرض إلا على ماكتب الله لي . وكان الخيالة يرمون من بعيد أما هو فقد اقتحم المعركة على حصانه ، فكان ممن استشهدوا ذلك اليوم .

كان الناس مسرورين بلقاء الدويش كأنهم في عرس يهزجون ويحدون ، وكان جيش الدويش في ذهول لا يدافعون عن أنفسهم ولا يدرون ماذا يفعلون كأن الله قد ساقهم الى الموت فمشوا إليه مستسلمين . وكانت النهاية . ذُبحوا جميعهم (قتلوا) ولم ينج إلا اثنان منهم وهما : محمد بن بدر الدويش ، وهزاع بن بدر الدويش فقد هربا على فرسي (نايل ومفرح) اللذين قُتلا عندما كانا يستكشفان الطريق للأمير عبد العزيز بن مساعد ، وسارا باتجاه الكويت .

وانطلق الخيالة يطاردون فلول جيش الدويش فمن ادركوه قتلوه ثم عادوا الى المعسكر فعرضوا على الأمير وقد غلبتهم نشوة النصر والظفر . ثم اصطف الجنود لصلاة المغرب ، وعندما كبروا للصلاة اندفع أحد رجال الدويش الى أم الأشدة ( ذلول ) وكانت واقفة وعليها قرب اماء فركبها وولى هارباً .

وقد قُتل في هذه الوقعة من رجال الأمير عبد العزيز بن مساعد خمسة عشر منهم : نَدَى بن نهير اللهي أصيب وتوفي في اليوم التالي : وخبيب بن عرهان السهلي ، وماجد بن هادي ، وزُبار الجميلي ، وجفين القحطاني .

رجع الأمير الى أم ارضمة بمن معه فوجد عليها بعض فلول جيش الدويش قد نزلوا في القلبان ( آبار الماء ) فقضوا عليهم .

أما الشهامرة الذين كانوا مع الأمير وقدموا من العراق فقد أذن لهم بالعودة وترك لهم ما غنموه من سلاح ومتاع أثناء المعركة وأوصاهم أن يبشروا بانتصاره في العراق والكويت .

وفي عصر اليوم التالي للمعركة وصل الهارب على أم الأشدّة الى فيصل الدويش الذي صاح حينا رأى (وسَمْ) الأمير عبد العزيز بن مساعد على الذلول وعرف أن ابنه قد قُتل . وصاح الهارب : يا الدويش فقال له : قل !! فقال : انا شريدة ! وما ورائي أحد ! فقال له الدويش : اسكت ! اسكت ! فقال الهارب : كيف أسكت والله ما بقي مع عزيّز أحد ! حتى عزيّز مذبوح (قد قُتل) !!! .

وأرسل الأمير نافع بن فضيلة والبريدي على رأس جماعة بمن معه الى الملك عبد العزيز في الرياض ليبشروه بالنصر . وكان الملك قد أرسل سيارة الى المجمعة للتعرف على أخبار سموه ، فلقي من في السيارة رجل صلبي على ذلول وأخبرهم بمقتل الدويش ومن معه ، فعادوا يحملون البشرى الى الملك . لم يقنع الملك بقول صلبي راعي ذلول ولم يطمئن فأرجع السيارة ومن فيها مرة أخرى الى المجمعة ليأتوه باخبر اليقين . وفي المجمعة التقوا بابن فضلية ورفاقه على ركائبهم ، فأركبوه معهم في السيارة وانطلقوا به الى الرياض على أن يلحق الباقون على ركائبهم . وصلت السيارة والمالفوا به الى الرياض على أن يلحق الباقون على ركائبهم . وصلت السيارة وجلس في ( الصفاة ) وعندما أقبل عليه ابن فضلية صاح به قبل أن يصل اليه : يا ابن فضلية ! أنشدك الله عن أخي ( يعني الأمير عبد العزيز بن مساعد ) فبشره ابن فضلية بالنصر .

وكانت فرحة للجميع من الحجاز الى العراق والكويت ، من البحر الى البحر . وكانت النهاية الفحلية لفتنة الدويش الذي لم تقم له قائمة بعد مقتل ولده .

#### وقعة الدبدبة:

استمر فيصل الدويش ينشر الرعب والفوضي في شرق البلاد وغربها ، فعقد الملك عبد العزيز اجتاعاً لذوي الرأي في ( الشَّعْراء ) بين الرياض ومكة وتقرر في هذا الاجتاع اعتبار كل من اشترك في الفتنة وبقي حياً مجرماً تُصادر أمواله وتحكم الشريعة في رقبته ، ويُطرد أهل كل هجرة غلب الفساد عليهم ولا يُسمح لهم بالاجتاع في مكان واحد وتقرر أن تنحدر جميع الرايات الى الحدود حيث يُقيم المتمردون .

زحف الملك عبد العزيز على رأس جيش ضخم ضم مائة وخمسين راية وسار معه

إخوته وبعض أبنائـه وأبنـاء عمومتـه وكبـار العلماء ورجـال الحـاشية وذلك سنـة ١٣٤٨ هـ في أواخر جمادي الثانية .

استمر الزحف الى الشوكي ، وهو وادي صغير بالقرب من الدهناء وهو أول منازل جيش الملك عبد العزيز من الرياض وقد فضله عن الحفر الذي لا يبعد عنه سوى بضع ساعات على الإيل لكثرة الماء والخضرة فيه . ثم قطع الملك بجيشه الدهناء الى الدبدبة .

وفشا خبر زحف الملك عبد العزيز بين المتمردين فبدأوا ينفضّون من حول فيصل الدويش حتى أصبح في قلة من رجاله . واستضعفه أشياخ من بادية العراق كابن طوالة وابن صويط فاتفقوا مع محسن العزم على غزوه فغزوه في ١٨ رجب ١٣٤٨ هـ فغنموا ما وصلت اليه أيديهم حتى خيمته أخذوا ما فيها وأحرقوها .

هرب الدويش ومن بقي معه الى بادية العراق فطورد فيها فتحول عن طريق الجهراء الى الكويت . وعلم الملك عبد العزيز بهرب الدويش وهو في شعيب الباطن فأبرق الى المندوب السامي البريطاني في العراق يذكّره بتعهده بطرد المتمردين وقال له : ها هم في الكويت فإما أن تطردوهم وإما أن تسمحوا لنا بمطاردتهم .

أبرق المندوب السامي الى الملك عبد العزيز بأن الدويش ونايف بن حثلين وجاسر بن لامي (وهو من مطير أيضاً) معتقلون في بارجة بريطانية بعد أن استسلموا في الجهراء في ٨ شعبان ١٣٤٨ هـ . فطلب الملك تسليمهم اليه حسب التعهد البريطاني .

وبدأت مفاوضات تسليم المتمردين في بنية عيفان على الحدود النجدية الكويتية ثم انتقلت الى خبارى وضحا في المنطقة المحايدة نظراً لخصوبتها ووفرة مياهها ومراعيها . واستمرت المفاوضات من ٢٠ ـ ٢٧ شعبان وقد مشل الجانب السعودي الشيخ حافظوهبه والشيخ يوسف ياسين بإشراف الملك عبد العزيز . ومثّل الجانب البريطاني رئيس المعتمدين السياسيين في الخليج الكولونيل بيسكو والمعتمد السياسي في الكويت الكولونيل داكسون ومعاون قائد الطيران في العراق الكوماندر برنت .

وفي صباح ٢٨ شعبان ١٣٤٨ وصل المعتمد البريطاني في الكويت في طائرة

خاصة ومعه قائد البارجة وفيصل الدويش ونايف بن حثلين وجاسر بن لامي حيث سُلموا الى الملك عبد العزيز ، فجرى نقلهم الى الرياض ثم الى سجن الأحساء حيث كان رابعهم سلطان بن بجاد في انتظارهم هناك . وقد مات فيصل الدويش في سجنه سنة ١٣٥٠ هـ . أما ابن بجاد وابن لامي وابن حثلين فقد ماتوا جميعاً سنة ١٣٥٠ هـ .

وكان الملك عبد العزيز قد طلب من الأمير عبد العزيز بن مساعد حين بدأ زحفه من الرياض أن يقوم من جهته بحملة مماثلة لتعقب الدويش على الحدود العراقية وبذلك يصبح الطوق محكماً حوله ويصبح واقعاً بين فكّي كهاشة . سار الأمير مع الدهناء باتجاه (لينه) ثم علم أن الدويش قد قطع الحفر وسار باتجاه الشمال الى العراق فانعطف سموه الى اليسار على طريق البرك (بركة العشار والجميمة ونبالة وهي البرك الواقعة على طريق الحج القديم) وأرسل في أثره دورية من الخيل والإبل فلم يعثروا له على أثر حتى حدود العراق .

خيّم الأمير في فيضة (روضة) سعود قرب رفحا وكان معه شمر وعنزة وهتيم والحضر من أهل حايل ، ومكث هناك مدة شهر كامل . ثم أبلغه الملك عبد العزيز عما حصل منذ خروجه من الرياض حتى تسليم رءوس المتمردين فبدأ يستعد للعودة الى حايل .

وقبل أن يرحل سموه الى حايل وفد عليه جماعة من أهل الجوف يستنجدونه على الحويطات الذين ضيقوا عليهم بزعامة (عودة أبوتايه). أخبر سموه الملك عبد العزيز بتمرد الحويطات فأسند جلالته إليه مهمة السير إليهم وتأديبهم وردّهم الى جادة الصواب.

وقد تحدث كثير من الشعراء عن وقعة المسعري ، فقال الشاعر عبد الله السنيدى :

تبارك الله ما عليه اقدار على الدجَّى نهار الدجَّى نهار الدجَّى نهار الدجَّى الدجَّا

لَهُ الْمُلكُ والتدبِيرُ بمِا يشاءُ بُلُطْفَهُ جعِلْ عُقَبِ العْسـوْرِ إِيْسارْ

وُهُـو مستعانِ الـدينُ ناصرُ هلَ الهُدى الظالمِنْ جهارُ الطَالمِينُ جُهارُ

وهُــو قاهــررَ الباغــي الْيا ساقَــهُ الطَّغى وهُــو قاهــررَ الباغــي الْيهــودُ وبْارْ

وهُــو هازِم الأَحــزابُ وحــدهُ بْلا فِزَعْ لَــهُ العــزّ والكرِــرِ العــظيمُ إيرازْ

غيرَ اللَّـهُ ما تقضي المخــاليقُ حاجهُ والأسبــابُ من دونــهُ تصــيرُ اعْسارُ

عليه اتَّكَلَنْـا يومْ زامـتْ جُمُوعْنا هُــو الليّ يجُــيرْ وُلا عَليهْ جُوار

لَهُ الحمدُ ما خيَّبُ ظُنوني بنادرُ عقابٍ تسلسلُ منْ ركودُ حَرارُ

سلايل ليوث الحرب جابَه مُساعد الحرب قرار الحريب قرار

لغاه الخبر عن عِشَّة البوق ريشة ثعالب عثامير عَبِاتْ الكَلَعْ من كلّ يَدُّ تَوَلَّفَتْ على المُلْكُ واحدهـم دعاهم أرمام البوق لطفاي نارَهُمْ دویش علی بیع البــوق ما جادْ بَالنَّقا ولا جَدَّه العهد الحِـــزُولُ خَوارج ٍ لْيَا بِنْ مِساعــد في حمــاهْ يْغار بنُــزَّال عقب ساقًه القيض والظَرَمُ على الصيل يرمى كنجــم على روسَ الفَراعــينْ لْيا نَزَلْ يْخَلَى الجبـــالْ تُقَــدُمْ بِرُبْــع القــوم وأبقــى كثيرَهُمْ على الشيخ يَلْفَحْ هل العوجا صناديد غِلْمَةٍ وَهَــلْ حايلَ الليَّ بهِــم من رُبــى شَمَّــر ونجـــد طرائِفُ ولــو هم شُوَيِّينْ على الهيجا عقابً مسلطً العطاش بُحار كها ترد العــزب

خَبَطْهُم بَكِفٍ عادتك ينشِر الدَّما اليا سار في راس عزيز وابِـنْ مشهــورْ والنُّورْ ومحابيس كسر عزيز جاك ما كنت تمتني تجَـرًع قراطيع ما انت للفهاء العنيد مقابِل ملاقمیٰ الحصانسی تَطُولَ ابن الجبعا على مصرع اللَّقا الحزم المُقيم اثبار على مجُنـبِ وابسن بدر غنــدَهُ وابــن ِ الأصْقَــة أثوالَهُم عليهم عيونَ وأدى الطيَّار من رايب الدِّما الیا ماکسٰی مَفْرَسِ الضاري تحَـدَّرُ نسُورُها لهــا روس<sup>°</sup> ظُفــرين فلها تكامّـل ذبحَهُـم حلَّ عَدُّهُمْ ثهانية مُسلَ رحمى العوجما مُديرٍ يُديرُها غَــُدَتْ بَهْ سباعَ لفي نجيد من عبد العزيز بشاير جَـــلاً عن وجــ

جَلَىٰ الْهَــمُ عن ملهــوف الاكبــاد وانجلي وطَفَا لهـب شبّ القلـوب بُنار لَلَّـه ثم ليثِ مجربِ تقــاضى لنُــزّال منّـى على شُمَّـخ الذَّرا على هُرَّبٍ قُطْـمَ الفُخـوذْ اجْسار المنساكِبِ رُقابهاَ كَجُسولٌ رِبْسـدٍ اليا جيتُم الدوشان قولوا هَنَيكُم العدادي للحداد الا يا حاميات الشرُّفِ خُليَتُ نْزُولْهَا صَفِينْ العلااري الْعنـــانْ للعـــزم لا زادَ جريها للابطال والحصن ذَرَىَ الجار أبو عبد اللَّهُ الحاكمَ الذي بَنْــى ٰ فوق نُوَّافَ حَــيرٌ المعــروفُ قومٍ تجاحدوا جميل أشـــد كُفــراً ومسواكم ختلتُم إمامنا بكم ناصحين المسلمين أعذار

تُورَّونْ سيمَ الــدينْ وأَنتــم خوارج أهــلْ طوعٌ الالْسُــنْ والقلــوبَ افْجار

عنكم السلطان بأول طرادكم ولا أنْتُـم لمصنـوعَ الجميلُ اشكار تخبُّرون يوم بالضُّوكِكِ وما جرى شرايد جنودگم عنكم السلطان قوم تُقَحَّمَت عَلَى قَطْعُ دابِرُكُمْ وَهَـدً الماضي تعيدون توبَهُ وهُــو بالعَفْــو عنــكم عزومْ حال البــوق والمكرْ دونكُمْ نقضتــم عهــودگم بالمكر جَدَعْ كُمْ بِحَلْقِ الليثْ تالي مُساعله عضيدً الخليفَــة صار بطش اللَّه من صار قبلكم تِشَبِّهُ بفرعـونِ غَريقَ بْحار سيلهِ البَريَّة محمله عَــدَدُ ما لاح القِمــرْي براس مُنار

وقال الشاعر ابن حصيص من قصيدة طويلة تحدث فيها عن معركتي السبلة والمسعرى :

مطير أشفى اللَّه منهم راعي الدين أوفي الدَّيَّانِ المَّانِ المَّابِ ما عَرْفُوا لَهُ منهم من خيل وسلـة صبيانِ وسلـة صبيانِ وجمُـوع ما يحْصى عَدَّهُ صولاتَ الكتفانِ كِنَّهُ صولاتَ الكتفانِ

ودندان انً عزيّز جــاوارِدْ حــاديهْ اللاَّلُ يبــي الماردْ والي هُمْ لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال الظُّفُرانِ نجـــد القطَّاعة كالِّ يركض يَشْرُدُ عنهم صـكوًا بَهُ مشـلَ مثل الضحايا طُعْم لسباع ِ ميَّه بِامِّ رْضَمَهْ نَقْوَهْ عَلْوَهْ راسْ عـزيّز عَشّـوهْ السَّبعْ وقال الشاعر محمد بن شبيب الحواري الحربي دار عبـــد العـــزيز اللي جرت لَهُ جواري مْقَـــدَّمْ سرايا المسعوري خكل به الدم جاري فيه الجنايِزْ ما لقت مَنْ قَبَرْها

يِعطي صناديق الذهب والسواري كل القبايل تَنْحَرَه من ديرها

ومما قيل في سموه رحمه الله:

سلام يا شيخ على الطايْلة طالْ عبد العزيز بِنْ مساعد بْحايل

شیخ ِ عَریبَ الجــد والعــم والخال مــن ماکرِ عَسرْ علی کل نایل

لیثَ الوغــی بحــرَ النَّــدی ماضي الاَفْعالُ کلٌ یخَبِّـرَه بالسنــین الهوایل

شيخ سلالة شيخْحَمَالَ الأَثقالُ مسايل مشل الشّعيبِ اليا اعترض له مسايل

يومَ الحــرايبُ يومْ صولاتِ الأَبْطال شيخ ِ يمــا عَدَّلُ صَفَــا كُلِّ مايل

غَزَى على الدامِــرْ بقــوات وَرْجال فــرَّق جمــوع ٍ مثــل مُزْنَ المَخايل

يوم على الدامِــرْ جَرَى يِذْهِــلْ اذهال آقْفــا الى نجـــران والحــرب دايل

وَاحْتَلَهــم غصــب على كلّ خَيَّالِ والــرايْة الخَضرْا بَهَ العــزّ شايل وراحَ القصيمُ وْصار بالوَسْطُ نَزاّل وانضمَّتُ القمصان لاَبو الجهايل

وابن رشيد أشار لِقومَـه بمرحال وابن جْلُـوي ما هو عن الحـرب سايل

وغــزى على النقــرَهُ كها الليثُ لا صال مـِــن ِ الحســا لحُــد الــكويت طايل

كانــوا على العجهان والرمْــى هطال والــدم يجــري بــينَ الاَبْطــال سايل

غزى اليمــن وكَمَّــلُ مغــازيه بِكْهال ولا تنفــع الهَرْجَــهِ بَليًا دلايل

يوم على العمايض جرى يوم الهَوْال يوم منايل بالجمو شايل يوم ان عَجَّ الخيل بالجمو شايل

واستــولى ابْــن مْساعــد على القــومْ والمال ما هي بالحيلُ والرَّسايل بــالسيف ما هي بالحيلُ والرَّسايل

يوم على حِجْلَه بهَا نَسْفَ الزوال يوم على حِجْلَه بهَا نَسْف الزوال ياما غدا به من كُبار الحهايل

صار القتال وصار به اِقْضاي واقْبال وصار به الخلاَيل وصاح ِ الصياح وفَرَّعَـنَ الحُلاَيل

أبها عسير آڭوانها تزعج البال يوم الحرايب والعلوم الصمايل

بها خَذَ العايض وِوَدَّاهُــمْ عيال أرسلهــم لابــن سعــود فوقَ الرحايل

وارسل سرية للحويطات بالحال كانوا عليهم والرمي له شعايل كانوا عليهم والرمي له شعايل ثم انتدب من بين الإخوان عذال الإخوان والشر زايل

فَكً المشـــاكل كلَّهـــا دِق وِحْلال صِلْحـــوا على يْده متعبِــين الغزايل

وغــزى على الدوشـــان وجــا حرب وقتال المسعــري جا فيه حرب وهوايل

يوم عزيز مُعْطِيَ العد باقبال القوايل الله حاديّتَـه القوايل

اقبل بِقومانَـه حَداه أشهَـبَ اللآل والعـد مستـوليه ماضي الفعايل

وْحُــولَ عْشَرَهُ هَجّــوا على شهــبْ الاَذْيال وثبانمــايَّهُ حَدِرْ عوجَ النعايل

غزی علی قوم ِ الحویطــات لا زال خَذْهـُــم علی حِدْرجْ وماتـــوا غلایل

يوم ابو تايه والــدِّحيلانْ يحتال والــدمّ من بـين المحاجـي تَلايِل

شاف الكسيرة يوم طالَع بالأشبال الجيش وعَجْلات النَّدَبْ والأصايل

وغــزى الادارْسَــه في تهامــه لهــا نال صـــار المذابــح بــين هَاكَ النزايل

الذبح صارْ في الحَقُولين الجَبَال مْتَهايِل والرمسى يشدى للنفود يحَـِــدّرونَ اللي على روس الأَشْهال مْصَقَّــلات والـــدم بــين السلايل الشمال وفَتَّحِنْ كلَّ الاقفال حامي الحدود من يوم شافوا بسيرق العز صايل هــذا بَعِضْ ما صار واللي فِهــمْ قال مقر الشيخ أُمِّرْ بحايل وصلاة ربسى عد ما هل الهلال محمد عَدّ ما زال زایل وقال الشاعر: معدى النجباني العنزى:

عُقْبَ الزعل صار مواصه ماصت عن الكبيد الامراري ماصت عن الكبيد الامراري بالمسعوي صار مخلاصه مش على ضده اجهاري

أي أن وقعة المسعري نظفت ما كان في خواطر الناس من الكدر لأن معنى كلمة ( موصة ) تنظيف . أما البيت الثاني فيشير الى أن المسعري قد أنهت كل فتنة وهذا هو المشهور لدى جميع المؤ رخين .

ومما قاله الشاعر ثنيان بركه:

أبو عبد الله الا يا سَعَد من يخاطبه الا يا قوي الباس حرز الركايب

إذا حلّ يوم غابت الشمس بالضحى لك عادة تطفي سعير اللهايب ومما قاله بعض الشعراء:

تــم لطويل العمر ماضي الفعايل شيخ على الشدات والعُسر صباري عبد العزيز المساعد الحاكم الذي فعله تِعبَّـر منه سكان الامصاري اليا منه هد ترجى العشا سعد الذي هده على الصيد صقاري منه ما مضى من السير للنضا مضي وقــبًّ الأصــايل تشــكي على الباري واليا منه وصل ما كِنَّـهُ شُدَّتُ لَه النضا يوردهن حوض المنايا والاخطاري وقال بعض الشعراء يتحدث عن مضافة سموه وقيامه بما يجب للوافدين : مع ذا مضيف كِنَّـه النيل ما يغيض ْ ربيع الضعافين والمساكين والجاري واهـل الهِجِنْ تعنى لَه من الهيف واليمن مــن کل ثج وفــج وردْدِ ومُصنّداري يكسيهم الديباج والصوف إليا لفوا لِفِنَّــهُ عرايا وانثنن بنـــك عطاري ما قِلْتَــهُ ولا لي مقاصَلہِ والليه ولا لي مرام في تواليف الاشعاري

وقال الشاعر محمد ين خليوى الجهنى:

عامٍ مِكْرِمَ الضيفُ والجار ما قيلْ دربْ الشّين داسَـه براسه مِنْ يوْم شبّ وْشابْ ما يْوَانيَ العار يِكْرَمْ جَنابَـهْ عن جميع الخساسه سطامٌ لطامٍ لمنْ دارْ الأشرار شهْ ودَهْ عْزّيز بَاشهِ بْ القيظ داسك حــاوَلُ مِن ِ امْ ارْضيم والطــيرْ ما طار بحَمْـرا كتـومٍ بَسّ تَسمـعْ سَمَّه براسَه لين شافَه بالابْصار وقال امْهـرَوا لي يا مِلاً شرْبُ كاسَه يْفَوَعْ بَهْ مِنِ السمّ مقدار طيرٍ عديم ٍ وْضــارْي بالفر اسه صَوَّتْ بِقِلً المَّنْع بي ياخْلهِ الثَّار وْجاه الظّها الصِّعْصيعْ ما هي بْلاسة عَسل شرِب صِعْصيع ليثٍ لْيا ثار ومِــنْ جَنَّـب المشروع داسَــهْ مِنْ سِلْسِلَةْ مِقرنْ صليبين الاشوار ما جَمَّعْ أَصْلَهْ بالقلم دَرْسِ دَرَسْ بَهْ يومْ روغاتْ الاعمار يَشهَــدٌ لَه التـــاريخْ ما هي دراسه

والله ما راجبي ولانبي بقماًر ولا قلت به قصدي يجينبي طفاسه رزقبي على المعبود علام الأسرار على العظام البالية عَقْب خاسه ليت الكبَرْ يا ليت يا ليت ما صار ليت يوظب والتمنّي تعاسه

# فتوى علماء نجد في تعصب بعض الاخوان

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله عبد اللطيف وحسن بن حسين وسعد بن حمد بن عتيق وعمر بن محمد سليم وعبد الله بن عبد العزيز العنقري وسليان بن سحيان ومحمد بن عبد اللطيف وعبد الله بن بلهيد وعبد الرحمن بن سالم الى الاخوان كافة من اهل الهجر وغيرهم ، وفقنا الله واياهم لما يحبه ويرضاه ، وجعلنا من حزبه واوليائه . آمين .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد ذلك انكم تفهمون ما من الله به علينا وعليكم من نعمة الاسلام وتجديد هذه الدعوة ، والذي علينا وعليكم شكر الله واتباع اوامره ، واجتناب نواهيه . ولا يخفي عليكم ما جرى من الاختلاف وكثرة الشبه وهي على ثلاثة امور :

الاول ـ وهو الاكثر طلب الخير والاجتهادووقوع الناس في امور تخل بدينهم ودنياهم ، لانهم يأتون ذلك محبة للدين بغير دليل .

الثاني ـ لا بد ان في بعض الاخوان المتقدمين شدة وتعصبا بغير دليل . فلما تبين له الامر وسأل طلبة العلم ، وتحقق عنده ان تعصبه خطأ ، استنكر منه اخوانه وصار بينه وبينهم اختلاف بغير سؤ ال ولا تبيين حقيقة ما عنده .

الثالث ـ اتوا به اناس من الذين يدعون طلب العلم من الحضر وهم جهال يدخلون على بعض الاخوان امورا مشتبهة .

#### في تعصب بعض الاخوان

يريد احدهم الحق وهو مخطئه وآخر يرغب في معرفة الامور المخالفة .

فلما تحقق ذلك عند اولي الامر وعند العلماء احبوا اجتماع المسلمين مع علمائهم وولاة الامر منهم . فلما حضروا سمع الحاضر بنفسه ، والغائب نبلغه بهذا

الكتاب. فقد سألنا الامام عبد العزيز بحضرتهم عن امور هي:

الاول: هل يطلق الكفر على بادية المسلمين الثابتين على دينهم القائمين باوامر الله ونواهيه ام لا ؟

الثاني : هل من فرق بين لابس العقال ولابس العمامة اذا كان معتقدهما واحدا ام لا ؟

الثالث : هل في الحضر الاولين وفي المهاجرين الأخرين فرق ام لا ؟

الرابع: هل في ذبيحة البدوي الذي في ولاية المسلمين ، ودربه دربهم ومعتقده معتقدهم ، وفي ذبيحة الحضر الاولين او المهاجرين فرق حلال او حرام ام لا ؟

الخامس: هل للمهاجرين امر او رخصة في اعتدائهم على الذين لم يهاجروا، فيضربوهم أو يؤ دبوهم او يهددوهم او يلزموهم بالهجرة ام لا؟ وهل لاحد ان يهجر احدا بدوياكان او حضريا بغير امر واضح او كفر صريح او شيء من الاعمال التي يجب هجره عليها بغير اذن من ولي الامر او الحاكم الشرعى؟

فاجبناه بحضور الحاضر من المسلمين ان كل هذه الامور مخالفة للشرع ، وما امرت بها الشريعة . وان الذي يفعلها يُنهى عنها ويزجر ، فان تاب وأقر بخطئه فيعفى عنه . وان استمر على امره وعاند ، فيجب عليه تأديب ظاهر بين المسلمين . وان لا يعادي ولا يصادق الا على ما امرت به الولاية او حكم به حاكم الشرع . والذي يفعل ما يخالف ذلك فطريقته غير طريقة المسلمين . وهذا الذي ندين به ، ونرجوه ان يوفقنا واياكم للخير وصلى الله على محمد وآله و صحبه وسلم ، سنة ١٣٤٧ .

الامضاءات والاختام

# الامر السلطاني المبني على فتوى العلماء

باسم الله الرحمن الرحيم

من عبد العزيز آل فيصل الى الاخوان كافة وفقنا الله واياهم لفعل الخيرات وترك المنكرات . آمين .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . بعد ذلك تفهمون ان الله سبحانه انعم علينا بنعمة الاسلام ومن علينا ان جعلنا من اهله . ولا يخفي عليكم ما مضى على اسلافكم من الامور التي تغضب الله وتخالف الشريعة . وحيث ان الله من عليكم بهذا الامر فيجب عليكم ان تذكروا ذلك بالشكر واعظم الشكر واكبره هو ان تتقيدوا باتباع اوامر الله واجتناب نواهيه . ثم لا يخفى عليكم ما جرى من النزاع والاختلاف الذي يخشى علينا منها اخفاق الاعال والفتنة . وليس قصدنا غير تقويم الشريعة ، ونجاة انفسنا من عذاب النار . ولا يتم هذا الا بالاقتصاد واتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه ، وعلماء المسلمين اولهم وآخرهم .

وربما يلتبس عليكم الامر في بعض ائمة المسلمين واعتقاداتهم ، فاحببت لذلك ان اشرح لكم العقيدة التي ذكرها المشايخ في فتواهم . وهو ان معتقد المسلمين واحد حضرهم وبدويهم . وتعلمون ان اصل المعتقد كتاب الله وسنة رسوله ، وما كان عليه اصحاب محمد على أثم السلف الصالح من بعدهم ، وثم اثمة المسلمين الاربعة ، الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد والامام ابو حنيفة . فاعتقاد هؤلاء واحد في الاصل ، وهو أنواع التوحيد الثلاثة ، توحيد الربوبية ، وتوحيد الالوهية، وتوحيد الاسماء والصفات كما هو مقرر في كتب العلماء ، التي يمكنكم مراجعتها والحمد لله في كل ساعة . فهم في هذا الاصل سواء . قد يكون بينهم اختلاف في الفروع وكلهم ومن حذا حذوهم على حق ان شاء الله الى يوم القيامة .

ونحن يا اهل نجد كافة على مذهب الامام احمد بن حنبل في الفروع . واما في

الاصل فنحن والمذكورون اعلاه على ما جاء به محمد على أنه في اخر الامر اظهر الله شيخ الاسلام ابن ثيمية وابن القيم ثممن بعدهما الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، رحمهم الله ونفع بهم الاسلام والمسلمين ، ارسلهم كلهم ، وخصوصا محمد بن عبد الوهاب ، عندما اندرست اعلام وكثرت الشبهات والبدع .

فلما رأى اسلافنا موافقة اقوالهم وافعالهم لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله قبلوا ذلك وقاموا بما أظهره الله على ايديهم . ونحن ان شاء الله على سبيلهم ومعتقدهم ، نرجو ان يحيينا على ذلك ويميتنا عليه . وقد عرفناكم بذلك لموجب ذكر المشايخ في الاعتقاد والعمد على ما ذكروه . فمن كان يؤ من بالله واليوم الآخر ، وقصده في هجرته وانتسابه الى الخير دورة ما عند الله ، فليعتمد على ذلك قولا وفعلا . ولا يحيط فيه لبس . وليترك مخالفه . ومن اشكل عليه شيء من الأمور فليرده الى طالب العلم المنصوب عندكم بامر الولاية ورضى المشايخ . ونحن نعتقد ان ليس عندكم ما يخالف ذلك ان شاء الله ، وان قصدكم رضى الله . انما من الشفقة عليكم احببنا التبيين لكم بذلك انذارا للمخالف او المتكلم بضده . وان من خالف ذلك بقول او بفعل فذمتنا وذمة المسلمين بريئة منه ، ولا يأمن البطش بنفسه وبحلاله . هذا حقكم علينا . ومن انذر فقد اعذر . نرجو الله ان يوفقنا واياكم للخير ، وينصر وسحبه وسلم . سنة ١٣٤٧ هـ .

الختم

### ١٤ ـ تمرُّد الحويطات

الحويطات قبيلة كبيرة تمتد منازلها بين تياء جنوباً والكرّك شها لا وساحل خليج العقبة وشبه جزيرة سيناء غرباً .

وفي عام ١٣٤٨ هـ قامت جماعات من تلك القبيلة بالتمرد والإخلال بالأمن في المنطقة الغربية بزعامة (عودة أبو تايه) أحد شيوخ هذه القبيلة وبتحريض من الانجليز في المنطقة الذين لم تسرّهم النهاية التي آلت إليها فتنة الدويش.

وكان أبو تايه يغير بمــن معمه على القوافل المسافرة بين الجوف وحايل فضجً أهل الجوف وفزعوا الى الأمير عبد العزيز بن مساعد ، وكان مخياً في فيضة سعود قرب رفحا إبَّان ملاحقة فيصل الدويش .

وبعد إسدال الستار نهائياً على الدويش وفتنته التي انتهت بتسليمه ورفاقه الى الملك عبد العزيز سار الأمير عبد العزيز بن مساعد ومن معه في رمضان ١٣٤٨ هـ الله عبد العزيز على الحدود الأردنية قاصداً تجمعات الحويطات بين الفرايس والصُّوان قرب القريات .

وبعد اشتباك قصير فَرَّ أبو تايه ومن معه فتعقبهم الأمير عبد العزيز بن مساعد ومن معه حتى دخلوا ألاراضي الأردنية واحتج الإنجليز لدى الملك عبد العزير على اجتياز الأمير عبد العزيز بن مساعد لمنطقة الحدود الأردنية ورأوا في ذلك تهديداً لأمن المنطقة وسلامة أراضيها وطلبوا منه إرجاعه الى داخل الحدود السعودية .

### يد في فم الفرس:

وكانت ليلة الهجوم على ( أبو تايه ) شديدة البردحتى أن الماء قد تجمد ، وعند الفجر ، وبعد أن أدى الأمير ومن معه الصلاة ، لم يستطع أن يمسك بعنان فرسه ،

لأن الدم كان قد جمد في عروقه من شدة البرد ، فها العمل ؟! إنه يريد استباق الزمن والإغارة على جماعات المتمردين قبل أن تطلع الشمس . الوقت أمامه قصير ، والدقائق التي تمر ثمينة جداً ، وليس امامه متسع لإيقاد نار تدفئة ، فهاذا يفعل ؟ صهلت فرسه في كبرياء وشعم كأنها تستحثه على المسير وكأنها في شوق لمطاردة خيول العصاة والمتمردين . هكذا عودها ، حياتها معه كر وفر وحياته معها جلاد واقتحام بعزم لا يعرف التردد وتصميم يهزأ بكل الصعاب صهلت الفرس مرة أخرى ، التفت إليها ، فتحت فمها واستمرت تصهل ، والبخار الدافيء يتصاعد من فمها في المفواء . وخطرت لسموه فكرة فريدة ، هذه الفرس الأصيلة النجيبة الحبيبة في ظهرها العز والكرامة وفي ناصيتها الخير والنصر فلِم لا يكون في فمها الدفء . ولم يطل به التفكير ، مد يده في فمها فأطبقت عليها كأنها تقبلها . وأحس بالدفء والخرارة وأحس بالدم يجري في عروقه من جديد ، فأمسك بعنانها ثم اعتلى ظهرها ولكزها فانطلقت به وهو يحدو . كرت به وفرت ، وصال عليها وجال ، فكان النصر ولكزها فانطلقت به وهو يحدو . كرت به وفرت ، وصال عليها وجال ، فكان النصر من الله حليفه . وعاد وفوق جبينه إكليل من الغار ، وفي قلبه جيش من العزم والفخار .

وفي عام ١٣٥٢ هـ وبعد استتباب الأمن واستقرار النظام في جميع أنحاء المملكة أصدر الملك عبد العزيز رحمه الله عفوه عن كل متمرد يرتجع عن غيه ويبدي استعداده للعيش في سلام مع غيره من أفراد الشعب ، فسارع أبو تايه بالعودة الى المملكة وأبدى توبته وندمه للملك عبد العزيز وأعلن ولاءه وطاعته وعاش مع غيره في أمن وسلام وطمأنينة ورخاء في ظل العدل السعودي والسهاحة السعودية .

### ١٥ : فتنة ابن رفادة

آل رفادة شيوخ قبيلة بكي من قضاعة اليانية من سكان شهال الحجاز ، وكانت منازلهم في أطراف الوجه على شاطىء البحر الأحمر ، وكانت زعامة القبيلة لصاحب الفتنة (حامد بن سالم بن رفادة) الذي كان يُقيم في الوجه . فقد شغب على الحكومة بعد حرب الحجاز فوجهت إليه قوة أجبرته على الفرار الى الحجاز فمصر سنة المحكومة بعد حرب مصر توجه الى العقبة عن طريق السويس حيث استقر في الشريع ، ووصلت إليه اسلحة ومال من الإنكليز ، وتجمع حوله • • ٤ مقاتل .

وقد هُوَّلت الدعايات الاستعهارية في وصف زحفه ونشرت بلاغات في الصحف زعمت أنها صادرة من الزعيم ابن رفادة وزعمت فيها أنه احتل الخُريبة والمويلح وضبا وأنه قد أسر أمراءها وقادة حامياتها .

وأرسلت قبائل حرب وجُهينه وبَلِيّ في الحجاز وفوداً إلى الملك عبد العزيز تستنكر حركة ابن رفادة وتتبرأ منه وتعلن استعدادها لمحاربته والقضاء عليه ، وكان في مقدمة الوفود ابراهيم السليان باشا بن رفادة . فشكرهم ونصحهم الملك بالتريّث .

ولما تبين للملك أن ليس للفتنة أنصار في البلاد بدأ في مواجهتها واتخاذ الإجراءات للقضاء عليها ؛ فسير الفين من الجند ساروا من الطائف بقيادة أحد رجال الحاشية الملكية ، وطلب من الأمير عبد العزيز بن مساعد أن يسير قوة ضاربة من حايل فسير الأمير ثهانية آلاف مقاتل بقيادة عبد الله بن عُقيل من أهل القصيم والتقت القوتان من حايل والطائف في العُلا ، وانضمت إلى القوتين فرقة من هَجّانة الحجاز كها انضمت إليهها حاية ضب بقيادة أميرها ابن مبارك .

وقد جرى استدراج ابن رفادة بالوعود والأماني من شيوخ بلي وجهينة وشيوخ

ضبا والوجه بتوجيهات من الملك عبد العزيز فتقدم من شريح الى الخريبة حتى نزل نزل في تريم . ولما سمع بزحف القوات السعودية عليه ارتد الى الوراء حتى نزل بسفح جبل شار فهاجمته هذه القوات بالسيارات المسحلة والخيول . وفي ظهر يوم السبت ٢٦ ربيع الأول ١٣٥١ هـ ١٩٣٢ م نشبت معركة حامية في سفح جبل شار وانتهت بمقتله ومقتل ولديه سالم وفالح و ٣٥٠ من رجاله . وحمُل رأسه الى ضبا فلعب به الأطفال ثم عُلّق في سوقها .

وبالقضاء على حركة ابن رفادة عم الهدوء وانتشر الأمن والاستقرار في المنطقة ، وانتهت جميع مشاكل القبائل التي دانت بالطاعة والولاء للملك عبد العزيز ، بعد أن يئست عناصر التمرد والعصيان في الداخل من نجاح أي من وسائلها ، وبعد أن أيقن حلفاؤها في الخارج أن لا فائدة ترجى من مواصلة المكائد والدسائس بعد ان استنفذت كل ما عندها على غير طائل .

### ١٦ \_ حرب الأدارسة

يُنسب الأدارسة الى الفقيه المغربي (أحمد بن إدريس) الذي جاور في مكة ثلاثين سنة ثم انتقل الى صبيا، وكان متصوفاً على طريقة الشاذلية فكثر أتباعه وكان ذلك سنة ١٢٤٦هـ ١٨٣٠م . وخلفه ابنه محمد بن احمد الذي استفاد من مقام أبيه في نفوس العامة فصارت له شبه إمارة في صبياً . وانتهى امر الإمارة إلى الحسن بن على الإدريسي الذي فاوض الإيطاليين في مُصوع والبريطانيين في عَدَن والإمام يحيى في اليمن ، وقد تولى الإمارة بعد أخيه محمد بن على الإدريسي الذي توفي عام ١٣٤١هـ .

وعندما قام الأمير عبد العزيز بن مساعد بحملته ضد آل عايض في عسير عام ١٣٣٨ هـ رحب السيد محمد بن علي الإدريسي إمام عسير آنذاك بذلك وبادر بإرسال كتاب الى سموه في ١٤ ذي القعدة ١٣٣٨ هـ هناه فيه على ما احرزه من النصر على آل عايض وما افاء الله على يديه من فتح بلادهم وأشاد بجهاد سموه من أجل الحق وإعلاء راية الإسلام . وفي تلك الرسالة أبدى رغبته الأكيدة في التعاون مع سموه من أجل رفعة الإسلام . وقد أرسل إليه من أجل ذلك وفداً للمذاكرة والمعاهدة ضم كلاً من عمد بن هادي والشريف حمود الحازمي والسيد يحيى بن عرار ومعهم هدية إليه دليل المودة والصفاء (٥٠٠ كيساً من ارز وخمسة أحمال بن ) . كما أرسل في نفس الوقت رسالة محائلة الى القاضي الشيخ عبد الله بن راشد المرافق للأمير عبد العزيز بن مساعد وفيها هناهم بانتصارهم على آل عايض وأنصارهم في عسير ، وأبدى سروره وارتياحه أن جعل الله في هذه الأمة طائفة على الحق ظاهرة لا يضرها من ناوأها ، ووصف آل عايض بأنهم أهل المكر والفساد وقال إن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله .

وقد أرسل الأمير عبد العزيز بن مساعد الى السيد محمد بن على الإدريسي القاضي الشيخ عبد الله بن راشد على رأس وفد للمباحثة والمفاوضة والدراسة ،

وأرسل مع الوفد هدية (حصانين) رداً على هديته السابقة . وقد أبـدى القـاضي ارتياحه لما أظهره السيد الإدريسي من تعاون ومـا أبـداه من حرص على كل علـم طيب .

وتعددت اللقاءات بين الطرفين وتوصلا أخيراً الى معاهدة أكدت ولاء السيد الإدريسي وعُينت بموجبها حدود إمارته وقد وُقع عليها في ١٠ صفر ١٣٣٩ هـ من قِبَل الملك عبد العزيز والسيد محمد بن على الإدريسي وكانت أساساً للمعاهدة التي أبرمت فيا بعد في ٢٤ ربيع الثاني ١٣٤٥ هـ بمكة المكرمة بين الملك عبد العزيز و إمام عسير آنذاك الحسن بن على الإدريسي الذي آلت إليه الإمارة بعد أخيه محمد بن على بن ادريس . وبموجب هذه المعاهدة الجديدة وضع السيد الإدريسي إمارته تحت على بن ادريس . وبموجب هذه المعاهدة الجديدة وضع السيد الإدريسي إمارته تحت سيادة الملك عبد العزيز والتزم بعدم الدخول في مفاوضات سياسية مع أي حكومة وعدم منح أي امتياز اقتصادي وعدم إشهار الحرب أو ابرام الصلح أو التنازل عن جزء من اراضي عسير الا بعد موافقة الملك عبد العزيز الذي اعترف للسيد الإدريسي بحقه في حكم إمارته ضمن حدودها المبيّنة في معاهدة ١٣٣٩ هـ مدى حياته ومن يتفق عليه الأدارسة بعد وفاته وحقه في ادارة شؤ ونها الداخلية والنظر في شؤون عشائرها على أن تكون الأحكام وفق الشرع الشريف ، كها تعهد الملك عبد العزيز بدفع كل عدوان داخلي أو خارجي يقع على أراضي الإمارة . وبموجب هذه المعاهدة وضعت امارة الأدارسة تحت الحماية السعودية .

وفي عام ١٣٤٩ هـ عَهِدَ السيد الإدريسي الى الملك عبد العزيز أيضاً بإدارة شؤون البلاد الداخلية بعد أن عجزت حكومته عن ضبط الإدارة والأمن في الإمارة . فألف الملك للإمارة مجلس شورى من أهلها لا تكون قرارته نافذة إلا بموافقة السيد الإدريسي باسم الملك عبد العزيز . وأصبحت بذلك الإمارة مقاطعة سعودية .

وبتحريض من خارج البلاد جرى تحريض الحسن الإدريسي على التمرد والعصيان في جنوب البلاد في الوقت الذي كان فيه حامد بن رفادة قد تمرد في الشمال لتربك الجبهتان الملك عبد العزيز فانقض الحسن على الأمير السعودي في جيزان (فهد بن زعير) وحبسه هو والموظفين السعوديين واتصل بالإيطاليين في مُصَوَّع بالصومال لإمداده بالذخائر.

وصمم الملك عبد العزيـز حل مشكلة الأدارسـة حلاً جذرياً نهائياً فعيّـن

الأمير عبد العزيز بن مساعد حاكماً عاماً على منطقة عسير وقائداً للقوات السعودية فيها وأسند إليه مهمة القضاء التام على تمرد الأدارسة .

سار سموه الى أبها في شعبان ١٣٥١ هـ وسار معه من اهل حايل من السبهان : على حمود وابراهيم السالم ومتعب الحمود وعبد العزيز الحمود وراكان ونايف وحمد الشويعر وكان سليان الشنيفي أمير البيرق من حايل ورافقه عدد من رجاله ومنهم : عبد العزيز بن غيان وعبد الرحمن بن مبيريك والدويّخ وضيف الله بن قبلان وعبد العزيز بن بسام والعميري ومن عبيده : رشيد ومحسن وبخيّت وفرج وابن مشهور ومرسال . واشترك في هذه الغزوة ايضاً بيرق عتيبة بقيادة عمر بن ربيعان وبيرق قحطان بقيادة خليل بن عمر وبيرق مطير بقيادة مشاري بن

كان الأمير عبد العزيز بن مساعد في السرياض وجسرى الاتفاق أن يلتقى بالجيش في القويعية التي وصل إليها بالسيارات ، وكان الملك عبد العزيز قد خرج معه مودعاً الى هناك .

ومن القويعية سارت الجموع الى أبها في ١٠ شعبان فوصلت اليها في اول رمضان ١٠٥١ هـ ومكثوا فيها حتى صباح يوم العيد حيث قرر الأمير عبد العزيز بن مساعد مواصلة المسير لأنه خشي أن يُضيق الإخوان على الأهالي في يوم عيدهم سار الأمير من ابها قبل صلاة العيد عند الفجر وكان قبل ذلك بيوم واحد قد أمر الإخوان بالمسير أمامه . وقبيل غروب شمس ذلك اليوم نزل في عقبة أبها حتى صباح اليوم التالي ثم استأنف المسير في تهامة باتجاه ( الحقو ) التي كان الحسن الإدريسي قد تمركز فيها ومعه ( أبو شقرة ) احد كبار الأدارسة .

وفي الطريق قابلهم رسول من الشريف محمد بن قاسم امير ام الخشب ومعه رسالة منه وضعها في رصاصة بندقية فارغة حتى لا تؤخذ منه. وفي الرسالة يستنجد الشريف محمد بن قاسم بسموه لأن أهل الحقو (القريبة من ام الخشب) يتأهبون للهجوم عليهم وأنه لا طاقة لهم بمواجهتهم . بادر سموه بإرسال فرقة من الخيالة بقيادة محمد سليان الشنيفي وأوصاه أن يتدبر الأمر هناك فإن وجد أنَّ لهم طاقة بمواجهة أهل الحَقُو اذا هاجموهم فلا بأس من مواجهتهم وإلا لا يتعرض لهم بل يُرسل إليه عشرة من الخيالة يخبرونه عن الوضع في أم الخشب . (وهنا تتجلى حكمة سموه

# نسبه سالرح الرحي

الحاخينا الكرم حسبازا والشيم الامراجيم عبدالعزيري اعدم الزارا المله وعافاه والمزمناواياه كلمة تقواه السام عليم ورجم الدوركام اما بعدفانيا حمليكم اسالذي الالمالاهومصليا مسلاعا عام انسيا فرواد واصعابه كنابم الكريم وصل برفت حينا فيصل ابع شروخويه مسشرين بأفيح اسم مالنص العزيزعلى هل ابني والنساد مي برواعوا لم حتى تشنن عَمِوعَ وذَجِت رَفِالْم ومرد رؤساوهم فالحدسالذي مكنكم وفذ تخفينا ما قرم برمي الجهاد ومنا لحرة الحق على الباطل والنساد فالسبيا رك فينا وقبلم و ابررقنا والإم التوفيق والتأبيد وفد وكرم الم توجد البناجل كتب منع فاوصلنا الأواحد فتل هذ البخ عشرة إيام وبينا عي نسبت تعديد البخ عشرة إلى المجلة من الجاهدين مع ما يزم لما عدة الجاهدين من بنخانه ويخوصا ا د وافتنا البشاير بحصول المعتمود فحدنا اسرالذي نفر لحق واهد وجعل في من بها الموالات المرسد المنظمة المنظمة المنطقة المنافيصل المنطقة المنافيصل المنطقة ال وصاً حبه والسيد محدي هادي النعي وعرفناهم بردن على لطري حود بالمبداله الحازمي الذي وصلوا مطريقة ثم بتوجه مهم البم وحاه ا ومعد معض خوانه ملسم والمعاخيره والمذاكره وكن في النظار المناضي المكرم اخينا عبراس راستروم وتصل معمم تحميم المذاكره فيا برفع وابدالأسلم وبحص كلمة المسلبان وسرنوالت ومعليهم وطى فارتم منصوصا المعاض بدامه براتذ واخوانه وومتمالمي والقده عظمانر

جموع وذبحت رجالي وشرد زعادهم واحسننم بكل ماذكرتم والحديد الذي حبل في هذه الأم الاسلام وطابية على الحن كل هوي لايض من ناواهم وما استُومُ اليه من ورّار الر<u>ضهولاء</u> الناس مابين محارب وردوله فاما المحارب فندعلم محكم مركبًا بلس واما الرد أ فدلت السن على الناس مابين محارب كاستعلون في النبوي صدرت البيكم شخرمن هديز لكم منا وانا ننظروصولكم للفاكره في الأمورعلى حسبط وعدتم وخريفيال م عليكم وعلى لريكم خصوصا الأمروعب العزري العدود ميم المين العدو المتاج جار المناسطة 

دىرج

م جرعال في الامراكس حيات عبد العزين الامراكس حيال من المراكس المراكس حيال المسعود عافاه العرب المراكس من المراكس من المراكس من المراكس من المراكس المركس المركس المراكس المركس المراكس المراكس المركس المراكس هذا والشيخ المذكوروم عمسو حجون اليكم اوصلام المخيرود متم المبن المحيدة

ومدى حرصه على سلامة مَن معه فقد طلب ان يُرسل اليه الشنيفي عشرة من الخيالة لا واحداً لأنه خشي ان يتعرضوا لهجوم على الطريق فيَصل اليه احدهم على الاقل فيتمكن من نجدة رجاله في أم الخشب في الوقت المناسب).

ركب الأمير بعد المضحى ( الغداء ) فواصل سيره ونزل في شعيب ( وادي ) المخاضة قبل أم الخشب فنزل للمعشى ( العشاء ) استراح حتى صباح اليوم التالي فواصل سيره الى أم الخشب فوصل إليها قبيل الظهر فخرج لاستقباله أميرها الشريف محمد بن قاسم وسليان الشنيفي ومن معه من الخيالة بعرضة بديعة تخللها شيء من القصيد ، ثم أقام أمير ام الخشب حفلة غداء على شرف الأمير ورجاله .

وتقع الحقو غير بعيده عن أم الخشب والمسافة بينهما تغطيها الأشجار الكثيفة المتشابكة التي يستحيل على الفارس أن يسير خلالها على فرسه فلا بد له من الترجّل ليقود فرسه ماشياً .

طلب الأمير عبد العزيز بن مساعد من امير ام الخشب ٠٠٠ مقاتل و زود غير المسلّحين منهم بالسلاح اللازم وقدم من رجاله ٢٠٠ مقاتل ، وجعل الجميع تحت قيادة أمير أمّ الخشب، وطلب اليه أن يسير بهم أمامه على أن يجعل الحَقُوْ على يمينه على أن يلحق سموه بباقي الجيش ويهاجم الحقو ، فمن فرّ من أهلها تلقاه أمير أم الخشب ومن معه ولعل الحسن الإدريسي أن يكون مع الفارين فيقع في أيديهم ، ثم أوصاهم أن يحافظوا عليه حياً إذا ألقوا عليه القبض ( وهذه لفتة إنسانية كريمة منه ) .

سار الأمير عبدالعزيز بن مساعد من ام الخشب بعد مغرب ذلك اليوم حتى اقترب من الحقو فأمر أن تكمّم الخيل وأن يلزم الجيمع الصمت والهدوء وأن لا يُشعلوا ناراً حتى لا تدل عليهم ( وعند تسخين القهوة له حفروا حفرة وأشعلوا فيها النار وغطوها بعباءة حتى يخفوها ) وأخذ الجنود يذكرون لبعضهم وصاياهم الى أهلهم لينقلوها إليهم إذا هم استشهدوا ، ثم أخذوا يودعون بعضهم بعضاً بتبادل الطيب ( العطر ) فها بينهم .

وبعد صلاة الصبح سار الأمير الى الحَقُو بين الأدغال ثم اقتحمها مع شروق الشمس فنشبت معركة عنيفة بالرصاص ، وكان البيرق مع سعد العميري فأصيب فسقط ، فأخذ البيرق منه أخوه سالم فأصيب فسقط ، فأخذ البيرق منه أخوه سالم فأصيب فسقط ،

فأصيب فسقط، وإذا سعد العميري ما يزال حياً فأخذ البيرق، ثم تناوله الجنود منه ومضوا به حتى رفعوه فوق القلعة بعد أن استولوا عليها بإجلاء الجنود عنها .

وكان حوالي الفين بين رجل وامرأة قد تحصنوا داخل القلعة واغلقوا الباب عليهم ( وهو باب من خشب سميك أحمر لا يؤثر فيه الرصاص ) فرماه سعيد المكبخي بالرشاش فلم يؤثر فيه شيئاً وحاول الجنود إحراقه بالنار فجعل من في الداخل يطفئون النار بالتراب كلها اشتعلت ، وعند العصر استسلم جميع من في القلعة بعد ان أمّنهم الأمير عبد العزيز بن مساعد على أرواحهم وأموالهم . وقد قتل عند القلعة في ذلك اليوم : ابن خشان ، وابن سحمي ، وعبد العزيز بن بسام وعبد العزيز السبهان ، وهم من خيرة رجال الأمير وأشجعهم .

ووصلت الى الحَقْو نجدة من الحسن الإدريسي بقيادة (حيدر ) فتصدى له غايب بن صالح على رأس مجموعة من الجند وبارزه وأخذ فرسه فانهزم ومن معه بعد أن أصابه غايب بعدة جروح .

ومن الحقو انطلق الأمير عبد العزيز بن مساعد الى الحسينية فوجد ان اهلها قد تركوها منهزمين ، فنزل بها . ووصلت اليه نجدة ارسلها الملك عبد العزيز عن طريق جيزان بالسيارات بقيادة محمد بن شهيل وكان مع النجدة عدد من المدافع والرشاشات .

غادر الأمير الحسينية الى الخميس مقتفياً اثر الإدريسي الذي ذكر له انه متمركز فيها . وترك في الحسينية حامية قوامها ١٥٠٠ جندي بقيادة محمد بن عمر كها ترك فيها النقود وكسوة الإخوان مع خادمه الخاص رشيد العبد العزيز وبعض عبيده . ولم يكد سموه يقترب من الخميس حتى بادره جنود الإدريسي بإطلاق النار فرد عليهم بالمثل ثم كرّ عليهم بمن معه حتى هزمهم . وعاد في اليوم التالي الى الحسينية .

وسار من الحسبنية الى ( ابو عريش ) فوجدها خالية من سكانها الذين غادروها فراراً من وجهه بعدما سمعوا انباء القتال .

ومن ابو عريش واصل الأمير سيره الى المضايابين جيزان وابو عريش وميدي . وفي المضايا وصلته برقية من الملك عبد العزيز بأنه قد عمّد ( حمد بن سليان أخو عبد الله بن سليان ) بتسليم سموه معونة مالية ليقدمها الى الإمام يحي في اليمن الهذي

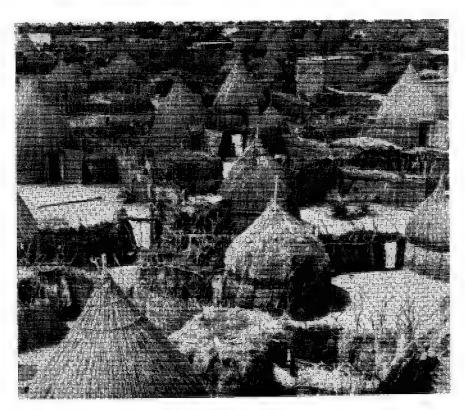

منظر من أبو عريش خيم فيه وقت حملة تأديب الادارسة .

طلب العون المادي من جلالته لما كان فيه من ضيق . وكان رأي سموه أن يواصل زحفه حتى ميدي لأن الإمام يحي كان ضالعاً مع الحسن الإدريسي في تمرده وعصيانه ولكن الملك عبد العزيز آثر التريّث وتسليف الجميل للإمام يحي فإذا بدأهم بالحرب بعد ذلك قاتلوه غير ملومين . ذهب محمد بن شهيل وتسلم المعونة المالية المشار اليها من محمد بن سليان وجرى تسليمها لمندوب الإمام يحيي في ميدي ، على الحدود اليمنية .

وفر الإدريسي الى صنعاء من ضبيا عن طريق فيّغا والتجأ مع أقاربه الى الإمام يحيى ، فارسل الأمير عبد العزيز بن مساعد وفداً الى صنعاء يضم خالد قرقري ومحمد بن شهيل وحمد بن سليان وطلب من الإمام يحيى تسليم الأدارسة ، ولكنه رفض . ورأى الملك عبد العزيز الكف عن ملاحقة الحسن الإدريسي ما دام عند الإمام يحيى . فعاد الامير ومن معه الى أبها ؛ ومنها الى حايل عن طريق مكة بعد ان ترك حمد الشويعر اميراً على عسير وتهامة .

وفي عام ١٣٥٢ زيّن الحسن الإدريسي للإمام يحيى احتلال عسير فتقدم هذا بقواته الى جبال جيزان فاحتلها وتجاوزها الى نجران على البحر الأحمر . والى فيف وأراضى بنى مالك والعبادل في الداخل فيا رواء الحدود اليمنية .

ولما رفض الإمام يحي سحب جنوده من الأراضي السعودية سير اليه الملك عبد العزيز جيشاً جعله قسمين: قاد ابنه الأمير سعود قسها منه وسار عن طريق الجبال عبر حدود اليمن الشهالية ، وقاد ابنه الثاني الأمير فيصل القسم الثاني من الجيش وسار به في الجنوب على الشاطىء فاحتل ميدي والحديدة وبيت الفقيه والزيدية والقضيمة واخضع كثيراً من القبائل اليمنية وقضى على كل مقاومة واجهته في طريقه ، فانهار جيش الإمام يحيى ببضح بالشكوى وطلب الصلح من الملك عبد العزيز الذي قبل ذلك واشترط عليه سحب جنوده من نجران وإطلاق رهائن اهل الجبال وتسليم الأدارسة ، وتم توقيع معاهدة الطائف بين الطرفين في ٦ صفر ١٩٣٧ م .

وأعقب معاهدة الطائف تسليم الحسن بن علي بن إدريس واقاربه الى الملك عبد العزيز فعاش في الرياض في امن وسلام ودعة وما زال أولاده يعيشون في الرياض مع آل الرشيد وآل عايض معززين مكرمين كأنهم من آل سعود لهم رواتبهم وخصصاتهم .

### ١٧ ـ غزو عويقيلة

وهي آخر مغازي سموه ، وقد خرج اليها بعد ان دب النزاع بين شمر وعنزة ، وقد اشتد هذا النزاع حتى خشي ان تكون له مضاعفات تؤثر على أمن المنطقة واستقرار النظام فيها . ولماكان سموه يولي امر ذلك جل اهتامه فقد خرج من حايل بقوة محمولة في السيارات ومسلحة بالرشاشات ، ليصلح بين القبيلتين ويحل خلافاتها بالحسنى وصمم على قمع نزاعها بالقوة إذا فشلت جهود الوساطة والإصلاح . نزل سموه في لوقه ومنها سار الى العويقيلية حيث مسرح النزاع بين القبيلتين المتحاربتين ، وكلل الله مساعيه الحميدة بالنجاح فأصلح بينها . ثم عاد الى حايل .

# الأُخوان

## معنى التسمية ومدلولها

الإخوان أو المجاهدون هم البدو سكان الهجر . وتعني الهجرة هنا ترك حياة البداوة والسكنى في قرى جديدة تنشئها الدولة من بيت مال المسلمين ، فتحفر البئر وتبني المسجد والمدرسة وتبني البيوت . وكانت هجرة البدو هذه هجرة دينية ، فباعوا الإبل وأقبلوا على التعليم ودراسة الدين وشجعتهم الدولة على الاستقرار والعمل في الصناعة والتجارة والزراعة . وأطلقت عليهم اسم ( الإخوان ) لرفع الفروق بينهم وكناية عن انهم اخوان في دين الله .

وتُعتبر الهِجَر بالمعنى الحربي والسياسي معسكرات في انحاء البادية والأخوان جند هذه المعسكرات يسيرون بأمر القائد ( الملك عبد العزيز ) في أي وقت يشاء . وكانوا يعتصبون بعصائب بيضاء تميزهم عن الناس . وقد تجلّت فيهم روح الاقدام والشجاعة لا يعرفون الخوف ولا يهابون الموت . وكانوا يمشون الى المعركة أحياناً بلا زاد ولا ماء فيبادرون ببنادقهم معتمدين على الله ومتكلين عليه ، ثم يكون النصر حليفهم . وكانت هوستهم في الحرب :

لَبُّ ــ هَبوب الجنة وين انت يا باغيها

وكانت قوات الإخوان ثلاثة اقسام

1 - قوات الجهاد : وهم يلبون الدعوة دائماً وعندهم مطايا وسلاح وذخيرة . وهم القوات النظامية . ٢ - قوات الرديف : يحث يجيء كل مجاهد بآخر يردفه ذلوله وهم يقابلون قوات الاحتياط . ٣ - قوات النفير : وهم الذين يبقون في البيوت يزاولون الاعمال العادية كالزراعة والتجارة ويدعون الى الحرب في حالات الاستنفار العام .

وكانت مراكز إخوان مطير في ( الأرطاوية ) شرقي بريدة قرب الدهناء وهي

أول ما تأسس من الهجر . وكان مركز إخوان عتيبه في ( الغُطغُط) قرب الرياض . ومركز إخوان العجمان في الصرّار في المنطقة الشرقية ( الأحساء ) على مقربة من الحدود السعودية الكويتية . وكان مركز إخوان حرب في ( دُخنة ) ، وإخوان شمر في ( الأجفر )

وقد بلغ عدد الهِجَر ايام الملك عبد العزيز ١٥٣ هجرة .

الفصل الرابع

حياته العائلية

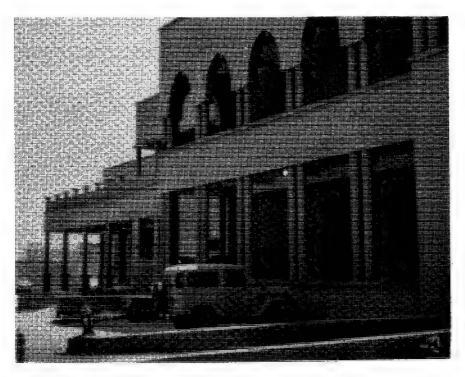

هذا القصر سكنه المرحوم بعد انتقال سموه من حائسل عام ١٣٩١هـ الى ان توفياه الله بتاريخ /٣/١



المسجد الذي كان يصلي فيه سموه في بيته في الرياض



### ٣: حياته العائلية

#### ز وجاتــه

تزوج سموه رحمه الله سمو الأميرة حصة بنت عبد الرحمن ، أخت المغفور له جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه . إلا أنه لم يَعِشْ لهما أولاد .

وكان الغفور له الملك عبد العزيز قد تزوج أخت سموه لأبيه سمو الأميرة الجوهرة بنت مساعد بنت جلوي . وقد أنجبت لجلالته أبناءه جلالة الملك خالـد حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد وصاحبة السمو الأميرة العنود .

وفي عام ١٣٣٩ هـ تزوج رحمه الله من السيدة طُرفة بنت مساعد بن بتّال من الملاعبة من مطير . وكانت صلة آل بتال بآل سعود قديمة ترجع الى عهد الإمام تركي ابن عبد الله رحمه الله . فقد كان بتال المطيري قائد جيوش الإمام تركي في عُهان . وتوفي سنة ١٧٤٤ هـ بينا كان برفقة الإمام تركي في طريقه الى الوشم حيث أصابه وباء أبو زريعة الذي تفشّى في المنطقة ذلك العام وتوفي به عدد من كبار رجال الإمام الذين كانوا يرافقونه في تلك الحملة .

وقد استمرت الصلة قوية وثيقة بين آل سعود وآل بتال فيا بعد ، فكان مساعد بن بتال والد السيدة طرفة وأخوه عبد الله بن بتال أول من لبّى نداء المغفور له الملك عبد العزيز للجهاد من أهل العارض . وقد استشهد مساعد بن بتال في معركة البكيرية عام ١٣٢٢هـ .

وقد تولى محمد بن بتال عدة مناصب إدارية في الدولة منذ عهد مبكر ، فعينه سمو الأمير عبد العزيز بن مساعد وكيلاً له في إمارة حايل في الوقت الذي كان سموه مشغولاً بقتال آل عايض في عسير عام ١٣٣٨ هـ . ثم عُينٌ فيا بعد أميراً في القطيف والمجمعة ، وأخيراً تولى إمارة منطقة القصيم بعد انتقال أميرها سمو الأمير عبد الله

ابن عبد العزيز بن مساعد الى عرعر في منطقة الحدود الشمالية من المملكة .

وقد رُزق الأمير من السيدة طرفة بأولاد وبنات ، لم يعش من أولادها سوى سمو الأمير عبد الله أمير منطقة الحدود الشمالية حالياً وقد عاش من بناتها صاحبات السمو الأميرات : منيرة ، والعنود وسارة والجوهرة .

وقد تزوج سموه من زوجات أخرى ، كان الدافع الأول لزواجه منهن توثيق أواصر المودة والإخاء بينه وبين زعماء العشائر وكبار رجال المناطق ، وكان يرى رحمه الله أن من شأن هذا أن يساهم في حفظ أمن المناطق واستقرارها . فتزوج سرّاء أو سارة حمود السبهان من شمر ، وقد أنجبت له سمو الأميرة لولوة . كما تزوج سرّاء أو سارة بنت عبد العزيز بن مشيط من عسير ، وبنت محمد بن عايض . وتزوج أيضاً بنت كريشان من حايل وبنت ابن فوزان من القصيم . ورقية بنت ابراهيم الرشودي من بريدة وقد أنجبت له سمو الأميرة موضي . وتزوج بنت عباس الفلاجي من القصيم بريدة وقد أنجبت له سمو الأميرة موضي . وتزوج بنت عباس الفلاجي من القصيم أيضاً . كما تزوج بنت علي البعيجاني في اجبه يوم مغزى « عزيز » الدويش .

وكانت علاقاته بزوجاته تُتَّصف بالتحفّظ، فلم يكن يسمح للنعومة أن تجد سبيلها الى قلبه ونفسه فتسيطر عليهما أو تؤثر فيهما ، خشية أن يضعف أمامهن فتستغّل إحداهن مركزها لديه أو يستغلّها غيرها من ذويها للتوسط فيا يُعرض على سموه من قضايا ومشكلات قد يتطلب بعضها حزماً خاصاً للقضاء على أسباب الشكوى .

ولم يكن هذا الحزم المصطنع والتحفظ الظاهر مع زوجاته رحمه الله دليلاً على طبيعة في أخلاقه أو جفاء في طباعه . ولكنه حزم وتصنّع كانت تمليه الظروف الدقيقة التي عاشها سموه آنذاك . فمع شدة قدرته على الصبر والتحمُّل أمام الصعاب والمشاكل فقد كان رحمه الله رقيق القلب جداً مُرْهَف المشاعر عند المواقف التي تسم عواطفه ومشاعره الشخصية ، في مثل هذه المواقف كان يضعف وتنهار مقاومته فتتفجر طبيعة الإنسان في شخصه ، وينفس عن مشاعره بالبكاء الحار . فقد بكى وحمه الله بحرقة تقطع القلب حينا توفيت زوجته طرفة رحمها الله ، حتى لامة من حضر من الرجال والنسوة على ذلك ، فصاح بهم : هل تلومونني لأنّي أبكي ، هذه زوجتي وأم أولادي يا ناس !!

#### ابناؤه وبناته

وقد رُزق رحمه الله بأبناء وبنات ما زالوا على قيد الحياة أمَدَّ الله في أعمارهم وهم :

١ ـ صاحب السمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد : ولد سموه في حائل بتاريخ ٢٠ ذي القعدة عام ١٣٤٨ هـ الموافق ١٠ ايار ( مايو ) عام ١٩٣١ م .
 وقد نشاًه والده رحمه الله على الأداب الإسلامية الرفيعة والسجايا العربية الأصيلة .

وفي 1/ ٩/ ١٣٦٦هـ وباختيار من جلالة المغفور له ا لملك عبد العزيز طيب الله ثراه تقلد سموه أعمال إمارة منطقة القصيم ولم يكد يبلغ آنذاك الثامنة عشرة من عمره . وبقي هناك حتى 1/ ٤/ ١٣٧٦هـ حيث أسندت إليه أعمال إمارة منطقة الحدود الشمالية ، حيث ما يزال حالياً على رأس عمله .

والحديث عن سموه طويل ومتشعب إن أردنا الاستقصاء ، ولكن أصدق ما يصدق عليه المثل العربي الذي يقول ، الولد سرُّ أبيه » فهو سرُّ أبيه في أخلاقه وسجاياه وأسلوبه في الإدارة .

فسموه - كأبيه رحمه الله - يعتبر الشرع الشريف الأساس الذي يبني عليه أحكامه في ما يُعرض عليه من قضايا ومشكلات . ولا يتهاون إزاء أي مخالفة قد تصدر منافية للآداب الإسلامية وأحكام الشريعة الغراء .

وهو على درجة كبيرة من التقى والورع ، فقد نشآه والده رحمه الله على التقوى والصلاح . فهو لذلك متمسك بالفروض الإسلامية ولا يتهاون إزاء أي تقصير فيها . وقد بنى أربعة مساجد في مدينة عرعر وثلاثة مساجد في مدينة بريدة على نفقته الخاصة .

وهو مثل والده جريء في الحق ، لا يعرف المجاملة فيه ، وهـو لذلك يكره النفاق والتملق والتزلف ، ومن هنا لم يكن للمداهنين والمنتفعين مكان في حياة سموه أو في مجالسه .

وقد نذر سموه حياته من أجل خدمة دينه ووطنه ومليكه ومواطنيه فقد كرّس أوقاته كلها لإشاعة العدل ونشر الطمأنينة وبسط الأمن بين المواطنين . وأوقـات

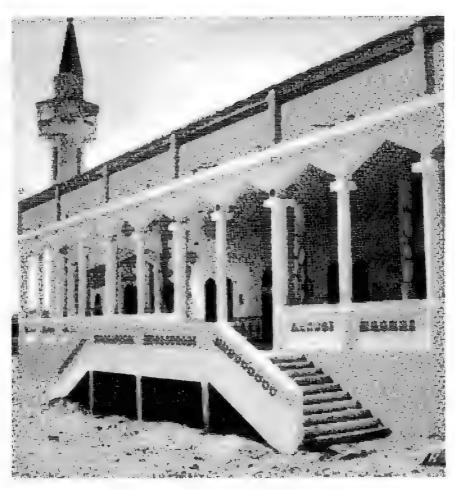

مسجد سمو الامير عبد العزيز بن مساعد بمدينة العوقيله .



سمو الامير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد امير منطقة الحدود الشهالية

الدوام عنده من أجل تحقيق هذه الغاية لا تختلف في جمعة أو عيد . فيكون في مكتبه من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية من بعد الظهر ، ومن بعد صلاة العصر حتى المغرب . ومن بعد صلاة العشاء حتى الثلث الأول من الليل . أما الفترة ما بين المغرب والعشاء فيمضيها في بيته بين أهله وأولاده . ويحرص سموه على أداء الصلوات الخمس جماعة في مسجد القصر ، وقد اقتدى به في ذلك جميع موظفيه ومستخدميه .

وقد ورث سموه عن والده رحمه الله صفة الاعتاد على النفس في العمل ، فهو ينجز جميع الأعمال المنوطة به بنفسه ، ويقوم بدراسة كل قضية تُعرض عليه دراسة دقيقة متأنيّة وافية ثم يتخذ ما يراه إزاءها متوخياً إحقاق الحق وإقامة العدل وإمضاء حكم الشرع . وهو لا يبالي بما يسببه له ذلك من إرهاق وتعب ما دام يجد فيه رضى ربه وراحة ضميره .

ولعل أبرز ما يمتاز به سموه إنكاره لذاته وكراهيته للمديح والثناء ، ذلك أنه يعتبر كل ما يؤديه ويقوم به إنما هو واجب مقدس يحرص عليه كما يحرص على أدائه على الوجه الأكمل .

ويتصف سموه بالبذل والعطاء والكرم فهو يقدم العون والمساعدة للضعفاء والمحتاجين والمستحقين ، ولا يبتغي من وراء ذلك جزاء ولا شكورا ، لا يريد مديحاً ولا ثناء ، إنما يريد مرضاة الله ويطمع في ثوابه .

وسموه حريص الحرص كله على أن يظل ما يقدمه للآخرين من معونة سراً لا يعلم به أحد ، فمن مبادئه التي يؤ من بها أن الحديث عن أعمال البر والترويج لها بالدعاية يفسدها ، وهذا ما دعت اليه الآداب الاسلامية التي حضّت كثيراً على عدم إتّباع الصدقات بالمن والأذى ، واعتبرت ذلك رياءً وليس عملاً خالصاً لوجه الله .

ولا يهز مشاعر سموه ولا يحرك قلبه أكثر من أن يرى إنساناً في ضيق لا يجد فيه مخرجاً وشدة لا يظن بعدها فرجاً . ويؤ لمه أن يرى إنساناً يتألم وتدمع عيناه أن يرى إنساناً يبكي ، ولا يقتصر موقفه في المشاركة الوجدانية فحسب ، ولا يقتصر دوره على المشاعر الإنسانية النبيلة فقط ، بل تمتديده الحانية برفق لتمسح دموع المتألمين وتخفف آلامهم وتأسو جراحهم . وعبر ظلام اليأس وفي متاهات الشدائد تمتد يده

تحمل الأمل وترسم على الشفاه بسمة السعادة . فكم من ديات دفعها عن اشخاص معدمين كتب الله عليهم أن يرتكبوا القتل خطأ ، وكم من مريض لا يملك شيئاً من حطام الدنيا وقد حمل مع آلامه آلام اليأس وآلام الحرمان فضاقت عليه الأرض بما رحبت أرسله سموه الى خارج المملكة للعلاج على نفقته الخاصة فكتب الله له الشفاء وألبسه ثوب الصحة فانقلب الى أهله مسر وراً . وقد حدثني بعض المتصلين بسموه أنه دفع الديات عن خمسة أشخاص معدمين ثلاثة في بريدة واثنان في الشهال وأرسل عدداً من الأشخاص للعلاج في الخارج ، وقد سألت سموه أن يحدثني عن بعض تلك الحالات وظروفها فرفض ، وراجعته في ذلك فأصر على عدم التحدث بشيء عنها وقال : هذه أسرار الناس وأنا حريص على كرامتهم ومشاعرهم ولم أفعل ما فعلت إلا بدافع الواجب ابتغاء ثواب الله ورضوانه ، والحمد لله على ذلك .

ويختص سموه العاملين معه والمتصلين به ببره ورعايته ، فالأقربون أولى بالمعروف فهو يعينهم عند كل ضائقة ويقف الى جانبهم عند كل محنة قد تنزل بأحدهم ، والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها أن موظفاً بسيطاً كان عنده قد توفي وترك صبيةً صغاراً لا يملكون شيئاً من حطام الدنيا ، وكان الصبية الصغار لا يبرحون خيال سموه وكان دائم التفكير في المساعدة التي يمكن أن يقدمها لهم حتى يقيهم ذل الفقر ويصونهم عن مذلة الحاجة فاشترى لهم ثلاثة بيوت وأجرى عليها التعديلات والإضافات اللازمة ثم ربّ لهم مساعدة مجدية من المال . وقد اشترى سموه كذلك عدداً من البيوت منحها لعدد من أخوياه والعاملين معه في مدينة عرعر مقتفياً في ذلك خطى والده .

وكما نشأ سموه تقياً ورعاً عادلاً فهو حريص على أن ينشأ أبناؤه على الأخلاق الإسلامية الكريمة والسجايا العربية الأصيلة . وهو يبذل في سبيل ذلك كل عنايته واهتامه . وهو لا يترك مناسبة تجمعه بهم الا اغتنمها ليحثهم على التمسك بالخصال الحميدة والأخلاق الفاضلة والجد والاجتهاد والمثابرة والإقبال على العلم حتى يكونوا رجالاً نافعين متسلحين بالعلم والإيمان والخلق القويم جديرين بخدمة دينهم ووطنهم ومليكهم وأمتهم .

وكما يحرص سموه على بسط الأمن وإشاعة الطمأنينة والاستقرار في المناطق التي يتولى إدارتها ، فهو يحرص أيضاً الحرص نفسه على تنمية علاقات حُسن الجوار

والتعاون بين المملكة والأقطار الشقيقة المجاورة ، وذلك عملاً بالتوجيهات السامية لجلالة الملكم المعظم . وقد حضر عدة لقاءات في الداخل والخارج لتحقيق هذا الهدف :

ففي عام ١٣٩٣ هـ تأزمت العلاقات بين المملكة العربية السعودية والعراق بسبب الخلاف على الحدود . وحشد العراق قوات عسكرية على طول الحدود مع المملكة . ومن أجل بحث هذه الخلافات وتسويتها سلمياً تسوية عادلة تضمن حقوق الجانبين ومصالحها عُقدمؤ تمر في رفحا حضره عن الجانب السعودي سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد والفريق عبد الله بن الشيخ قائد عام سلاح الحدود . وحضره عن الجانب العراقي سعادة محافظ لواء السماوة السيد/ عيادة الصديد . وقد تم في هذا المؤتمر بحث جوانب الأزمة ووضع الحلول لها . وقد تم على إثر ذلك إنسحاب القوات العراقية من منطقة الحدود . وقد انعقد مؤتمر رفحا بتاريخ ١٩/٥/ ١٩٣٣هـ .

وتلا مؤ تمررفحادعوة رسمية وجهها سعادة محافظ لواء السهاوة لسمو الأمير عبد الله لزيارة محافظته ، فلبي سموه الدعوة بتاريخ ٢٦/٣/٣٩ وقد ساهمت هذه الزيارة في توثيق علاقات حُسن الجوار بين البلدين الشقيقين .

■ وعقب تلك الزيارة وجه سموه دعوة رسمية لسعادة محافظ السهاوة الجديد السيد/ محمد محسن الشامي لزيارة منطقة الحدود الشهالية . وقد تمت الزيارة في عرعر بتاريخ ٧/ ٣/ ١٩٣٤ هـ وفي هذه الزيارة جرى استئناف بحث مشاكل الحدود بين البلدين الشقيقين والوسائل الكفيلة بإنهائها والتغلب عليها .

ثم تلقى سموه دعوة رسمية لزيارة لواء الساوة للمرة الثانية ، وقد وجه الدعوة إليه سعادة المحافظ السيد محمد محسن الشامي . وقد لبى سموه الدعوة في ٢٠ / ٢٠ ١ ١٣٩٤ هـ ولدى وصول سموه الى الساوة تلقى دعوات رسمية من محافظي النجف وبغداد وبابل فقبل سموه هذه الدعوات جميعها . فزار النجف في اليوم التالي ثم زار بغداد حيث استُقبل استقبالاً رسمياً حافلاً وحل ضيفاً على الحكومة العراقية ونزل أثناء إقامته في بغداد في قصر المنصور . وقد انتهز سموه فرصة وجوده في بغداد فزار القصر الجمهوري وسجل اسمه في سجل الزائرين . كما قام بزيارة السفارة السعودية .

وفي بغداد اجتمع سموه بمعالي وزير الداخلية العراقي سعدون غيدان بناء على طلب معاليه . وحضر مع سموه هذا الاجتاع سعادة السفير السعودي لدى العراق السيد على الصقير ، كما حضر من الجانب العراقي مع معالي وزير الداخلية كلًّ من محافظ بغداد ومحافظ السهاوة . وقد عقد الاجتاع في مبنى وزارة الداخلية العراقية . وفي هذا الاجتاع تم الاتفاق نهائياً على جميع الأمور المتعلقة بالحدود بين الجانبين كما تم الاتفاق على مسح الحدود وتخطيطها بصورة نهائية دائمة . وعقب هذا الاجتاع أقام سعادة محافظ بغداد حفل عشاء على شرف سموه والوفد المرافق ، وقد حضر الحفل عدد من كبار الشخصيات الرسمية العراقية . ,

ومن بغداد توجه سموه الى محافظة بابل فزار منشآتها الحديثة ومعالمها الأثرية التاريخية وكان محافظو ( السهاوة وبغداد والنجف وبابل) يرافقون سموه خلال تجواله وتنقلاته . ومن ثم عاد سموه الى بلاده فى ٢٣/ ١/ ١٣٩٤ هـ .

وفي عام ١٣٩٥ هـ وجه سعادة محافظ الأنبار السيد محمد غنام العناز الى سموه دعوة رسمية لزيارة المحافظة ، وذلك رداً على الزيارة التي كان سعادته قد قام بها الى مدينة عرعر في منطقة الحدود الشهالية بتاريخ ١١/١١/١١ هـ ، وقد لبى سموه دعوة المحافظ في ١٢/٣/ ١٣٩٥ هـ ، وكانت هذه الزيارة استمراراً للزيارات الودية المتبادلة بين الجانبين ، والتي تهدف الى إرساء قواعد حُسن الجوار وتوثيق العلاقات الأخوية وتنميتها بينها .

وتمتد الحدود العراقية المتاخمة لمنطقة الحدود الشهالية السعودية والتي يتولى سمو الامير عبد الله إدارة شؤونها على امتداد لواء السهاوة أو ( محافظة المثنى ) من السهاوة حتى المعانية ، وعلى امتداد لواء الانبار من المعانية الى الرطبة .

وقد تم بالفعل مسح منطقة الحدود وتخطيطها حسبها جرى الاتفاق عليه خلال هذه الزيارات واللقاءات التي عملت على إزالة كل أسباب الخلاف والتوتر بين البلدين الشقيقين وأرست قواعد حُسن الجوار وعلاقات المودة والاخوة بينهها .

٢ - صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد : ولد سموه عام
 ١٣٧٧هـ بحايل وما زال يواصل دراسته الجامعية في جامعة الرياض .

٣ ـ سمو الأميرة منيرة : وهي كبرى بنات سموه رحمه الله . وقـد تزوجهـا

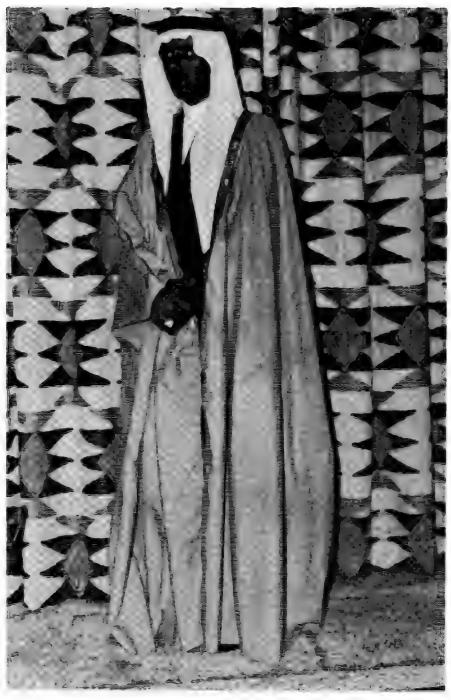

سمو الامير جلوى بن عبد العزيز بن مساعد

صاحب السمو المذمي الأمير سلطان بن عبد العزيز ، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام . وقد انجبت له أصحاب السمو الأمراء : خالد ، وفهد ، وفيصل ، وتركى . وصاحبات السمو الاميرات : نوف ، وجواهر ، والبندري ، ولولوة .

٤ ـ سمو الأميرة العنود: وهي زوجة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز، ولي العهد، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وقد أنجبت له أصحاب السمو الأمراء: فيصل، ومحمد، وسعود، وسلطان، وخالد، وصاحبة السمو الأميرة لطيفة.

سمو الأميرة سارة : وهي زوجة المرحوم سمو الأمير سعود بن عبد الله بن
 جلوى ، أمير المنطقة الشرقية ، السابق . ولم تنجب منه أولاداً .

٦ ــ سمو الأميرة لولوة : وهي زوجة سمو الأمير فهد بن محمد بن عبد العزيز
 وقد أنجبت له سمو الأمير عبد الله ، وسمو الاميرة نورة .

٧ ـ سمو الأميرة الجوهرة : وهي زوجة صاحب السمو الملكي الأمير نايف ،
 وزير الداخلية . وقد أنجبت له سمو الأمير سعود،وسمو الامير محمدوسمو الأميرة نورة ، وسمو الاميرة سارة .

٨ ـ سمو الأميرة موضي : وهي زوجة سمو الأمير بدر بن فهد بن سعد بن
 عبد الرحمن الفيصل . ولم تنجب منه أولاداً .

٩ ـ سمو الأميرة نورة : وهي صغرى بنات سموه رحمه الله . ولم تتـزوج
 بعد .

وكان سموه رحمه الله \_ شأن كل الآباء \_ يحب أبناءه وبناته كثيراً . ولكنه لم يكن يُظهر ما في قلبه من عواطف الأبوة ومشاعر الحنان لهم خشية أن يُطمعهم ذلك فيه فيستغلوا نفوذه أو يستغل غيرهم نفوذهم لديه بتوسيطهم في قضايا معروضة عليه . ولذلك كانت علاقاته بهم يسودها الحزم ، وكان يعاملهم معاملة الند للند ، ولم يكن هذا الحزم طبيعة في سموه تجاه أبنائه ولكنه من مقتضيات التربية والتوجيه .

ولم يكن هذا الحزم أيضاً ليُفقد أبناءَه شيئاً من بره لهم وحنانه عليهم ، فقد كان ينفق عليهم عن سعة ويُغدق عليهم العطاء في المناسبات . كان يُبدي كثيراً من

البر والسخاء في تجهيز بناته عند زفافهن . فقد تزوجت سمو الأميرة منيرة وسمو الأميرة العنود في يوم واحد ، وكانت والدتها السيدة طرفة ما تزال على قيد الحياة ، فتولت بنفسها تجهيزها بالمصاغ والملابس نيابة عن سموه ، كها رافقتها الى الرياض . وقد تولت الأميرة حصة بنت أحمد السديري والدة سمو الأمير فهد وسمو الأمير سلطان تجهيز البيوت اللازمة لهما بالأثاث والمفروشات ، وقد أظهرت لهما ولوالدنها كثيراً من المودة والإكرام والتقدير وقالت فيا قالته : الأولاد أولادي ( وتعني سمو الأميرة منيرة وسمو الامير فهد وسمو الأمير سلطان ) والبنات بناتي ( وتعني سمو الأميرة منيرة وسمو الأميرة العنود ) وأنا أتولى بنفسي أمر تجهيز بيوتها بما يلزمها من أثاث وفرش .

وقد تولت الأميرة حصة أيضاً ـ رحمها الله ـ تجهيز بيت سمو الأميرة الجوهرة لدى زفافها الى سمو الأمير نايف . لقد كانت تحب بنات سمو الأمير عبد العزيز بن مساعد حباً جماً . وقد تزوجت سمو الأميرة الجوهرة وسمو الاميرة لولوة في يوم واحد أيضاً وقد تولت أمر إعداد جهازهما من المصاغ والثياب أختهما الكبرى سمو الاميرة منيرة .

وكان سموه يعتبر أمر تجهيز البنات من اختصاص النساء ، وكان يعمد وكيله المرحوم عبد الله بن حسن في الرياض أن يدفع لهن كل ما يطلبن على أن يتولين إعداد الجهاز اللائق حسبها يَرَين .

وكان ـ يرحمه الله ـ يفرح كثيراً إذا زارته إحـدى بناته بحـايل فكان يقـوم بإكرامها بما يليق بمكانتها في قلبه وفي المجتمع ، وكان يقدم لها الهدايا والمنح المالية ، كما كان يقدم الهدايا كذلك للمرافقين لها من النسوة والرجال .

ولم تكن محبته لأولاده لتقل عن محبته لبناته ، فقد حدث أن مرض سمو الأمير عبد الله عندما كان أميراً في منطقة القصيم ، ولدى سماع سموه بذلك بادر فوراً بإرسال خادمه الخاص ( رشيد ) مع طبيب إلى القصيم لإجراء الفحص اللازم له وعلاجه . وأجرى الطبيب اللازم وعاد إلى سموه وطمأنه على أن حالة ولده لا تستدعي القلق وأنه قد أعطي العلاج اللازم وسوف يتاثل للشفاء إن شاء الله . ولكن سموه على الرغم من تأكيدات الطبيب له لم يطمئن تماماً وبقي قلقاً مشغول الله .

ومع كل هذا الحب والحنان لم يكن يتساهل إزاء أي خطأ قد يرتكبه أحد أولاده . فقد حدث أن سمو الأمير جلوي عندماكان طفلاً كان يلعب ببندقية صيد ، ولام يكن يعلم أن فيها رصاصة فانطلقت وأصابت طفلاً لأحد عبيده . وكان هذا الطفل يقاربه في السن وقد تركه أبوه معه ليكون مرافقاً له ، فظن سموه أنه قد ضربه متعمداً وأقسم لأول وهلة أنه لو مات هذا الغلام فلا بد أن ينال الأمير جلوي جزاءه بأن يوت ميته . ثم تهدده وتوعده وقال له : أتضربه بسيفي وسطوتي لأنه غلام ضعيف مسكين ! ؟ والله إن مات لتموتن مثله !! أنكر الأمير جلوي وأكد لأبيه أنه ما ضربه متعمداً وإنما انطلقت الرصاصة خطأ دون أن يكون له سابق علم بها ، واستشهد بنفر من الناس كانوا على مقربة منها عند وقوع الحادث ، فاستدعاهم سموه فأكدوا له صدق ما قال ولده . فهدأ قليلاً . ثم نُقل الغلام المصاب الى المستشفى حيث أخرجت حبّات « الرسّ » من ساقيه دون أن تخلف أي أثـر أو مضاعفات ، لأن الرصاصة كانت رصاصة صيد والإصابة في ساقيه وليست في موضع حساس من جسمه . ركب سموه الى المستشفى ليطمئن على الغلام ، وهناك موضع حساس من جسمه . ركب سموه الى المستشفى ليطمئن على الغلام ، وهناك فاطمأن وهدأت نفسه . ثم طيّب خاطر الغلام وأبيه ومنحها منحة مالية .

وهناك حادثة أخرى وهي أنه كان لسموه سيّاف اسمه (على قُصبان) وكان معروفاً بقوة الجسم وشدة البأس وكان يغضب ويثور إذا قيل له، «طوطه» وكان هذا لقبه . وفي يوم كان سمو الأمير جلوي مع جمع من رفاقه الصغار الذين صاحوا : طوطه! طوطه! عندما رأوا ابن قصبان . ولم يسّع الأمير الصغير إلا أن يجاريهم فقال مثلهم : طوطه! طوطه! التفت ابن قصبان إلى الأطفال وجرى خلفهم ، فهربوا بين يديه ونجوا من قبضته إلا جلوي وكان أصغرهم سيّاً فقد أدركه ابن قصبان وأمسك ، وضربه ضربة أسقطته على الأرض فاقد الوعي . صاح الناس ، وانتقل وأمسك ، وضربه ضربة أسقطته على الأرض فاقد الوعي . صاح الناس ، وانتقل الخبر إلى داخل القصر ، فصاحت النسوة ، وتجمهر الناس ، وكلهم خائفون على الأمير الصغير ، ووصلت الأصوات والضوضاء الى مسامع سموه فخرج وسأل عن الخبر فقيل له : ابن قصبان ضرب جلوي حتى أغمي عليه . فقال سموه : لولا أنه الخبر فقيل له : ابن قصبان ضرب جلوي حتى أغمي عليه . فقال سموه : لولا أنه قد أخطأ عليه ما ضربه ثم عاد إلى مجلسه وكأنَّ شيئاً لم يحدث . بل إنه لم يُفاتح ابن قصبان بالأمر ولو بكلمة واحدة .



قصر حائل وقد سكنه رحمه اللـه منــذ توليه الحـكم في حائــل منــذ عام ١٣٤٢حتــى عام ١٣٥٧

الفصل الخامس

حياته الإدارية



قصر حائل الذي أشاده رحمه الله واقام فيه من عام ١٣٥٧ حتى عام ١٣٩١

### ٣ ـ حياته الإدارية

كان في أعماله الإدارية يعتمد على نفسه ، فلم يكن يتكل على كُتّابه ومساعديه ، بل يقوم بنفسه بالإجابة على ما يرده من كتب وبرقيات من جلالة الملك أو أمراء المراكز . أما ما كان يرد إليه من كتب من بعض أفراد حاشيته أو من عامة الناس ، وفي طياتها أمور شخصية فإنه لم يكن يطلع عليها أحداً حتى كبار موظفيه ، بل كان يحتفظ بها ويرد عليها بما يراه ، حرصاً على كرامات الناس وأسرارهم . فقد كان ـ رحمه الله ـ شديد الحساسية جداً من هذه الناحية ، ولذلك ، فقد أحرق جميع الكتب التي تسم بالطابع الشخصي وأبقى الكتب الرسمية التي تعالج أموراً إدارية أو عامة . وذلك قبل وفاته بقليل .

وكان لا يغفل أي رسالة ترد إليه حتى لوكانت من امرأة من عامة الناس ، فقد وصلته رسالة وهو في الرياض بعد اعتزاله العمل من امرأة يقال لها سلمى الخليفية ، وهي عجوز في السبعين من عمرها وهي تقول له : لقد وهبتم \_ فلاناً \_ أرضاً أمام بيتي وفيها مضرة على . اهتم سموه بهذا الأمر وكتب إليها :

من عبد العزيز بن مساعد إلى سلمي الخُليفية .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

كتابك وصل وتذكرين أننا أعطينا ارضاً أمام بيتك وان فيها مضرة عليك ، عندك معلوم أنني لم أهب أي شخص منذ توليت الولاية إلا وأذكر في هبتي هذه العبارة ( إلا إن كان على أحد في ذلك مضرة أو دعوى شرعية فمرد الجميع الى الشرع ) . وأنت اعرضي كتابي هذا على أمير البلاد ( الابن سعد ) أو على قاضي البلد ، فيحضرون ورقة الهبة ، ويحكمون الشرع فيها ، فأنا لا أرضى أن يعتدي أحد على أحد بسببي . وكانت هذه عادة سموه فعلاً ، لم يهب أحداً شيئاً إلا استثنى

وقال: إلا إن كان على أحد في ذلك مضرة أو دعوى شرعية فمرد الجميع الى الشرع.

وكان سموه حريصاً على إجابة كل شخص ومن أمثلة ذلك هذه الرسالة الودية البسيطة :

التاريخ ١٦ ذو القعدة ١٣٥٤

من عبد العزيز بن مساعد الى الأخ المكرم عبد الله الحواس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام ، أدام الله علينا وعليكم نعمة الإسلام . الخط وصل وما عرضتم علينا معلوم ، وحمدنا الباري الذي أنتم بخير وعافية . صحتنا وأخبارنا على ما تحبون . عرفتمونا عن الأخبار أحسنتم الإفادة ، بارك الله فيكم . ونشكركم على ذلك ، لا زلتم موفقين لكل خير . من طرف الأخ عطا وصل بحال الصحة ، وعندكم معلوم انكم عيال لنا ولازمين علينا . من طرفنا نحن حال التاريخ متوجهون إلى الحج ، نرجو من الله التوفيق والقبول . هذا ما لزم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

من لدينا الابن عبد الله يسلم . والسلام .

في عام ١٣٧٧ هـ كان سمو الأمير فيصل ولي العهد آنذاك في رحلة صيد في نواحي حايل . فخف سمو الأمير عبد العزيز بن مساعد للسلام عليه فقابله في الفغانة وهي محل في الغبيّة جنوب حايل وأمضى ليلته عنده . وبينا كانوا يتسامرون سأله سمو الأمير فيصل عها لاحظه من أنه عندما يرد على مكاتباتهم في مستهل الرد خلاصة الكتاب او البرقية الواردة إليه . ثم سأله عن السبب في ذلك فقال سموه : إنني أفعل ذلك متعمداً فإن كنتم قد قلتم ما وردني عنكم فقد تبلّغته ، وإن لم تكونوا قلتموه فأنا احيطكم علماً لتفيدوني بما ترون . لأن كثيراً من الكتّاب يتصرفون في تحرير الخطابات على هواهم أو يغيرون ويبدلون فيها كها يشاءون ومنعاً لذلك واحتراساً منه جريت على هذه العادة . فسرٌّ الأمير فيصل كثيراً ونادى كاتبه محمد بن نويصر وأعاد على مسامعه مقالة الأمير مثنياً عليها .

وكان رحمه الله دائم التفقدالشؤونالمناطق التي يديرها ، فكان يخرج في رحلاته التفقدية فيمكث في الرحلة الشهر والشهرين . حتى إنه في بعض السنين لم يكن يُقيم في حايل سوى شهرين فقط ، وباقي المدة أمضاه في رحلاته التفقدية ومعه كتّابه وموظفوه ومرافقوه .

وكان على الدوام يأمر مستخدميه وموظفيه بالاعتدال في المنصرفات ويدقق في ذلك كثيراً وينتقد الإسراف والتظاهر بالبذخ . ولكنه كان في الأمور التي تستوجب الصرف الكثير وتستدعي الكرم والبذل كريماً جواداً معطاءً فيسرف في الإنفاق على ذلك . أما في الأمور التي لا تستوجب الصرف فلم يكن يسمح بصرف أي مبلغ مهما كان تافهاً إلا بعد اطلاعه وعلمه .

وكان شديد العناية بما تحت يده من معدات ولوازم كالسيارات والخيام والسلاح ، فكان كل شيء مقيداً وموضوعاً وفق نظام معين . وكان من وقت لأخر يتفقد ذلك ويسأل عنه .

وكان في إنفاقه وعطاياه وهباته لا يؤ من بالمجاملة . فلا يعطي إلا لمستحق ولا ينفق إلا في واجب أو لازم . أما الإنفاق من أجل أن يقال عنه إنه كريم مفضال فهذا شيء لم يكن يؤ من به ولم يكن يوليه اهتامه . ولذلك فجميع العاملين معه في نظره سواء ، فلو طلب منه أحدهم فرساً أو سيارة أو شيئاً أعجبه فإما أن يعطيه إياه وإما ان يقول له : لا ، طلبه فلان . وقد يكون فلان هذا أقل شأناً أو منصباً أو رتبة . فالكاتب وزمّال الخيل وسائق السيارة عنده في الحقوق سواء . لقد كانت المساواة إحدى دعائم معاملته لموظفيه ومستخدميه .

وكان يرى أن أهم دعائم النظام هي هيبة الحاكم في نفوس المحكومين لذلك لم يكن يسمح ان تجري بحضوره مناقشات ومجادلات مسفة تافهة ولم يكن يسمح للعاملين معه بالتردد على الناس وقبول دعواتهم خشية استغلال مراكزهم أو خشية أن يطمع فيهم ذووهم أو أقاربهم ، ولم يكن للوافدين عليه مجال يسمح لهم بقبول الهدايا أو تلبية الدعوات ما داموا في ضيافته . لقد كان يرى أن المسؤول يجب ان يحفظ مركزه من استغلال الأخرين له مها كانت صلتهم أو قرابتهم .

وكان يرى ان المسؤول يجب أن يعرف كل صغيرة وكبيرة مما تحت يده من الأمور ، وأن العاملين معه لا ينبغي أن يصدر أحدهم أمراً من قِبله دون الرجوع إليه مهما كان الموضوع بسيطاً أو تافهاً . فقد كان ذات يوم جالساً مع بعض خاصته ، فرأى في المنظار المقرّب رجلاً على ظهر حصان يعدو ، فأمر به فأحضر بين يديه وسأله عما معه ، فإذا معه متاعان من الشعير ، فسأله من أين له بهما ؟ فذكر له ان كاتبه (دحيّم) قد أمر له بهما . سأل (دحيم) عن ذلك فقال نعم ! امرت له بهما لأن له

خيلاً. فقال له: لايا دحيم! لا يجوز أن يكون هنا حاكمان! إذا أردت أن تعطيه فأعطه من بيتك. ثم أمر برد الشعير، لا رغبة في صاعي الشعير ولكن ليعلم العاملون معه أنه لا يجوز لأحدهم ان يتصرف في شيء مهما كان تافهاً إلا بعد الرجوع إليه وأخذ موافقته على ذلك.

وكانت هيبته تقع فقط في قلوب المجرمين والمتعدين والمدعى عليهم ، أما المتظلمين وأصحاب الحاجات والقاصدين فقد كان كل وقته من قبل شروق الشمس وحتى ساعة متأخرة من الليل ملكاً لهم يفتح لهم ذراعيه وقلبه لحل مشكلاتهم ورد ظلاماتهم وقضاء حاجاتهم . حتى السجناء كان دائم التفقد لأحوالهم والتأكد من أن أكلهم وشربهم يجري كالمعتاد وفق ما يأمر به ، وأنهم لا يتعرضون في سجنهم للأذى والمضايقة ، وكثيراً ما تناول السجانين باللوم والتأنيب لتقصيرهم في رعاية لسجناء .

وفي عام ١٣٨٨ هـ توفي أحد مستخدميه في بيروت واسمه موسى العبد العزيز ، وكانت معه مفاتيح خزنته . فاستدعى سموه كاتبه ناصر بن مبيريك وقال له : والله يا ولدي ما حفظت هذا الذي عند موسى وأنا أرجوه لي أو لورثتي والله ما حفظت خيلها ولا إبلها ولا سلاحها إلا وأنا أدخر ذلك لصالح الإسلام والمسلمين . ثم أمر بتشكيل لجنة لجرد ما كان في عهده موسى فوجدت اللجنة أن المذكور كان محل الثقة والأمانة .

وكان موضوع حفظ الأمن واستتباب النظام أمام عينيه دائماً لا يغفل عنه ساعة من ليل أو نهار . فكان يتفقد القصر كل ليلة وقد تقلّد سيفه وفي إحدى الليالي مر ببواب قصره واسمه ( ابن مليحان ) فوجده نائماً عند الباب ، فأخذ المفاتيح من تحت رأسه ومضى لشأنه . وعند الفجر جاء الشيخ عبد الرحمن البراك ، إمام مسجد القصر ، على عادته للصلاة ، فطرق الباب وهبّ ابن مليحان ليفتح له فلم يجد المفاتيح . أما الأمير فقد ذهب على عادته للصلاة وكأن شيئاً لم يحدث . وحين دخل وقت الصلاة أمر بإقامة الصلاة وأمّ بالناس . ثم سأل عن ابن براك وعن عدم حضوره فعلم انه بالباب وأنه قد أضاع المفاتيح . أحضره بين يديه وسأله عن المفاتيح فلم يجد جواباً ولم يعرف كيف أخذت منه . عندئذ أدبه سموه وعاقبه عقاباً تعلم منه فيا بعد كيف يحرص على المفاتيح . وقال له : هذه المفاتيح أخذتها من تحت رأسك

وأنت نائم فلو أن سجيناً أراد الهرب أو أن عدواً أراد اقتحام القصر لما استطعت أن تفعل شيئاً وفي هذا خطر كبير على الأمن وضبط النظام! فلا تَعُدُّ إلى مثلها!!

وكان من عادة سموه في كل عام أن يخرج إلى « أبوعز » وهو بئر ماء ترده الخيل ويقع على بعد ٣٠ كيلومتراً جنوب حايل . وكان يقصد سموه هناك وجوه أهل حايل وفي مقدمتهم كبار آل السبهان حيث ينعمون بقضاء وقت ممتع في ضيافة سموه . ويروي ناصر بن مبيريك ان فهد البُرَيدي حدثه فقال : خرجت مع سمو الأمير الى أبو عز ليحاسب رعاة الخيل والجهال والغنم ويحصي الناقص والمفقود فإذا ظهر أن هناك بعض النقصان بلا مبرر سجله على الراعي وأخذ عليه الكفالات المقبوضة أو المكتوبة حتى يردة .

يقول البُريدي: وفي يوم وقد صحا سموه من القيلولة وكان لا ينام إلا دقائق معدودات بعد الغداء متكئاً على مسند مرتفع حتى الرأس ؛ أوما إلى بيده فخرجت وإياه نتمشى ، وصار يسألني عن أحوالي فاستأنست به إذكان ساعتها منشرح الصدر محاجعلني أتجرأ ـ وقد كنت أشفقت على الرعاة الذين أجبروا على تسديد أو إعادة ما ضيّعوا مه فقلت له : يا أبا عبد الله ! هل تذكر يوم مغزى الحريق يوم كنا أنت وأنا والطلاسي تحت تلك الشجرة حين قلت لنا : لست أتمنى على الله إلا ذلولاً طيبة وفرساً طيبة وامرأة طيبة ! وغير هذا لا أريد من الدنيا شيئاً ، واليوم يا أبا عبد الله التفت إلى هذا المخيم ، أنت حاكم جبل حايل وعندك أم عبد الله وبنت ابن سبهان وعندك من الخيل والجهال والشياه والسلاح الكثير ، وكيف يا أبا عبد الله تجعل غايب وابن غيان يعصرون هؤ لاء الرعاة حتى يحضروا ما ضيعوا ! ؟ فالتفت الي وأمسكني وابن غيان يعصرون هؤ لاء الرعاة حتى يحضروا ما ضيعوا ! ؟ فالتفت الي وأمسكني البريدي ) أما حايل فها جاءت بلا ثمن ! ولولا هذا العمل وضبط الحقوق لكنت أنا وأنت ما نزال نعيش في ( دَحُو ) الرياض ! ! ! ثم اطلقني وما فارقني الإسهال لمدة والبريدي من مرافقي سموه القدامى . وكان سائساً ( زمالاً ) للخيل .

وكان روتين العمل عنده لا يتغير في جمعة أو عيد سواء أكان في المدينة أو في البر . فكل أيامه عمل متواصل لا ينتهي وأينا خرج خرج معه كتّابه وموظفوه فكأنهم في دوام متواصل .

وليس صحيحاً أن سموه رحمه الله كان يقف وراء عدم تقدم مدينة حايل . فقد سبق أن تحدثنا بالتفصيل عن المشروعات التي أنجزها خلال وجوده فيها وذلك في الفصل الأول من هذا الكتاب . وفي عام ١٣٧٩ هـ تقرر أن يقام في حايل سوقان للخضار واللحوم ، واعترض بعضهم على ذلك عن حسن نية ، وقدموا الى سموه خطاباً في هذا الموضوع . فرد عليهم بالخطاب التالي :

إلى الإخوان عبد الله العميم وعبد الوهاب الفايز ومعجل الفرج:

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: خطكم وصل وفهمنا ما ذكرتم بخصوص ما أشرتم إليه بشأن وصول المقاول من وزارة الداخلية لبناء سوقين في حايل للخضار واللحوم وأنني وافقت على ذلك: هذا صحيح. وليس لي قصد إلا ترقية البلاد والمصلحة العامة، فإذا كنتم لا ترغبون ذلك فلا يخفاكم أن الذي عمّد المقاول وزارة الداخلية. وحالاً كتبنا لوزير الداخلية بعدم رغبتكم في السوقين وأنكم ستكتفون بسوق واحد وبعد الجواب إن شاء الله نخبركم.

عبد العزيز بن مساعد .

وتقدم أكثر من ٢٠٠ شخص يطلبون دكاكين في المحطة الجديدة ( السوق الجديد ) فاحتج جماعة من أهل حايل على ذلك بحجة إلحاق الضرر بالسوق القديم لأن معظم الدكاكين فيه أوقاف وسبايل لأيتام وأرامل . ورد سموه عليهم بأن طلب منهم إعداد قائمة بجميع أوقاف حايل ليجعل دكاناً لكل وقف في السوق الجديد ، وهذا أفضل من معارضة المشروع لأنه ينفع البلد والمصلحة العامة .

وقد رفع بعض أهالي حايل إلى سموه الخطاب التالي :

التاريخ ١٠/٧/ ١٣٧٩هـ

حضرة سمو الأمير المكرم عبـد العـزيز بن مساعـد بن جلـوي . أدام اللـه سروره .

بعد التحية ومزيد الاحترام .

نرفع لسموكم الكريم أدام الله وجودك أننا عند وصول جلالة الملك لطرفكم طلبنا طلبات بعد اطلاعكم عليها ، وأجاز جلالة الملك طلباتنا ، الله يطوّل عمره ،

ومن ضمنها الأراضي أسوة بغيرنا من أهل القصيم وبريدة والرس . ونحن بانتظار أمر سموكم الكريم بتعين هيئة من أهل البلاد ينظرون في مشاريعها أطال الله وجودك ، بلغناخبر ان ناساً طلبوا منكم دكاكين مشترى وهذا يقضي على مصلحة البلاد وينزع سوقها ، لأن جملة الدكاكين اوقاف وسبايل لأيتام وأرامل . ونحن داخلين على الله ثم عليك يا أبا عبد الله عن الشيء الذي يضر البلاد وأهلها والمصلحة العامة . ونرجو الله أن يوفقكم لكل خير .

١ \_ الشيخ حمود بن حسين

٢ \_ عبد الرحمن بن ملَق

٣ ـ على الشامي

٤ \_ سالم النزهة

٥ ـ عبد الوهاب الفاير

٦ ـ عبد الله العميم

٧ \_ جار الله السلمان

٨ ـ معجل الفرج

٩ ـ عبد العزيز النزهة

١٠ ـ عبد العزيز الدحيم

١١ \_ عبد الرحمن المجواد

١٢ \_ جار الله المجراد

۱۳ ـ محمد ناصر الحماد

١٤ \_ سالم الشايع

١٥ - عبيد المسلماني

١٦ \_ عبد الكريم الفايز.

وقد ورد عليهم سموه بخط يده بكتاب هذا نصه :

التاريخ ١٣٧٩ / ١٣٧٩هـ

الإخوان عبد الله العميم وعبد الوهاب الفايز والموقعة أسهاؤهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

(Cally all

من مؤلام المعترب بنالعن رئي اعدا السرك اميل المعترب عن العرب المعترب ا المراعيم الما هوزعة سنيطا وعصية بدو برفانة العام المرتوعليه و زياملله المرتوعلية و زياملله المرتوعلية ولكي المرتوعلية ولكي المحتملة ولكي المحتملة ولكي المحتملة ولكي المحتملة ولكي المحتملة والمحتملة والمحتم

مانظي (ذاراً بي وشوي كانب وطراد عندكم الملجيع وهم ماعليه فيها نقص كافترا

وبعد: اطلعنا على كتابكم وما ذكرتم فهمناه. بخصوص طلبكم الأراضي وتعيين هيئة من أهل البلاد للنظر في مشاريعها وما يصلح لها ، فهذا طيب ولكن: أولاً: نحن شكلنا هيئة من أهل البلد لا من غيرهم وأنتم تعرفونهم وذلك حسب أمر جلالة الملك الله يسلمه ، لبيع الأراضي ، وقيمتها تبقى لصالح البلد ، وهي محفوظة لمصالح البلد . وقد جرى شيء من ذلك .

الأمر الثاني: جلالة الملك ما قال لي شيئاً كما ذكرتم ، وإذا أمر بشيء فأنا معتمد ، والقيمة محصورة لمصالح البلد ، ولكن تفهمون أن أكبر مصلحة للبلد هي البلدية ، وهي التي تقوم بمصالح البلاد ومشاريعها وتنظيفها من القاذورات والروائح الخبيثة التي تنتشر هذه الأيام في البلد حتى كادت توهم (أي يصيبها وباء) وعلى كل حال إن البلدية ألزم من مشروع الكهرباء أو غيره ، والأراضي وأقيامها تكفيها وليس يحصل على أحد خسارة ، والذي أرى أنكم تراجعون جلالة الملك ، الله يسلمه ، أو ولي العهد تطلبون بلدية أصلح العموم البلاد .

ومن جهة قيمة الأراضي كونوا مطمئنين أن ليس فيها تلاعب ، وهي محفوظة لدى الهيئة ، فإذا وصلت البلدية سلمت إليها هي والأراضي ، لأن ما يريحكم يريحنا ، ولا يريحنا ويريحكم إلا البلدية ، لأننا الآن نتعب في أمور من شأن البلدية . وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه .

#### ملحق:

من جهة مسألة الدكاكين أو الذين يطلبون محلات للدكاكين من أهل البلاد بالمشترى ، فقد بلغهم كلامكم قبل أمس ، وحضروا الي يقولون سمعنا كلام الجهاعة أنهم معارضون ونحن فقراء ، وليس عندنا اليوم بيع وشراء ، وأحوالنا متعطلة في محلنا القديم ، فإن كان الجهاعة مصممين على منعنا فنحن نريد ان نداعيهم شرعاً ، فإن كان الشرع منعنا سمحت خواطرنا وصبرنا ، وإن كان الشرع أجاز طلبنا فنحن نرغب مشترى محلات دكاكين ، والحقيقة أن أمر الشرع هو الذي يبرىء ذمتنا وذمتكم . وفقنا الله وإياكم .

عبد العزيز بن مساعد

وهذا يشير بجلاء إلى أن سموه \_ رحمه الله \_ كان يناقش كل ما يعرض عليه

بصدر رحب وقلب مفتوح حتى يكون ما في نفسه واضحاً للجميع .

وفي عام ١٣٧٣ هـ حصل شقاق بين كاتب الناصي ودرزي بن عردان على إمارة الحفير ، ورُفع الأمر الى سموه ، وكل منها يدعي أحقيته في الإمارة ، فأحالها سموه إلى الشرع ، فقضى الشرع باستشارة أهل الحفير واتباع رأي الأكثرية ، فاختار الاكثرية ( درزي ) وأبلغ الشيخ حمود بن حسين سموه ذلك فطلب من الشيخ إصدار كتاب خطي بهذا الحكم للاعتاد عليه والرجوع اليه عند اللزوم فصدر الكتاب وهذا نصه :

حضرة سمو الأمير المحترم عبد العزيز بن مساعد ، سلمه الله آمين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

سلمك الله من جهة أهل الحفير ما بينهم حقوق شرعية ، إنما هي نزعة شيطانية وعصبية بدوية ، فأنتم في العام الماضي أمرتم عليهم درزي بطلب أكثر سكان الحفير ، وأنتم ولاة أمورهم تريدون بذلك جمع كلمتهم ، ولكن الجهل أعمى ، والأمير الذي تعينونه يلزمهم السمع والطاعة له فيا أحبوا وكرهوا ، والمخالف لا يلوم إلا نفسه ، وهداية القلوب بيد الله ، وهو الموفق ، وكثرة كلام البدو ما تقضي ( ما تنتهي ) ودمت والسلام.

**حمود بن حسين** .

ولم يقنع سموه بنص هذا الخطاب فأعاده إلى الشيخ لينص صراحة على مسألة إبعاد كاتب عن الإمارة حتى لا يقول في المستقبل إنه أبعد بلا سبب ولا مبرر ولا دليل . فكتب الشيخ هذه الملحوظة :

ملحوظة : إذا رأيتم إبعاد كاتب وطراد عندكم فهو أسلم للجميع وهم ما عليهم في هذا نقص ولا فوات .

همود بن حسين .

وحدث ما توقعه سموه ، فقد بقي كاتب الناصي مدة طويلة يُشيع أينها حَلّ وذهب أن الأمير أبعده وأمَّر درزى بغير حق بدلاً منه . وهذه القضية تشير إلى عدة أمور: التزام سموه بأمر الشرع عند كل خلاف. ونزوله عند المصلحة العامة التي ظهرت برغبة الاكثرية ، وعدم مجاملته في الحق إذ أقرَّ ما قضى به الشرع بناء على رغبة الأكثرية . وصدق نظرته فقد حدث ما توقعه من ترويج (كاتب) أن الامير أبعده بغير حق .

وسموه دائماً يهمه إحقاق الحق بصرف النظر عن المواقف الشخصية السابقة لصاحب القضية المعروضة ، فالحق أحق أن يتبع ، وهو لا يجعل للوساطات سبيلاً للنيل من هذا الحق مها كان مركز صاحب الوساطة : فقد حدث أن الأمير منصور ابن مسعود قد وهب أرضاً له في المحطة الجديدة بحايل لشخص اسمه منصور البقل وقد باعها بدوره لمعجل الفرج ، فقامت قيامة الأهالي احتجاجاً على تملّك معجل الفرج لأرض في تلك المحطة نظراً لموقفه السابق من هذا الموضوع إذ كان من الموقعين على العريضة التي تذمر فيها بعض أهل حايل من امتلاك بعض الأهالي لدكاكين في المحطة ذاتها . . وتوسل الأهالي بمنع معجل الفرج من ذلك ونزع الأرض منه .

وبدون أن يكون لموقف معجل السابق أي اعتبار لدى سموه ، وقف معه في هذه القضية ، وهو بذلك يقف مع الحق وصاحبه ، أياً كان صاحبه . فقرر بحزم لا يقبل الجدل ولا المساومة أن الهبة صحيحة والبيع صحيح ومن ثم ً لا يوجد هناك ما يؤثر أو يطعن في ملكية معجل للأرض موضوع القضية . ولا اعتبار في ذلك لأية معارضة تبنى على الحقد أو الجهل .

واتصل المعارضون بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز يطلبون سحب ملكية الأرض من معجل وتعويضه عنها ، فكتب إلى خاله سمو الأمير عبد العزيز بن مساعد يعرض عليه رأي الجهاعة . فرد عليه سموه بكتاب شرح له فيه حقيقة نوايا هؤ لاء وانه لا يدفعهم إلا الحقد والحسد وأن الأرض قد سُلمت إلى صاحبها معجل بعد أن تحققت شرعاً صحة الهبة والبيع والشراء . ولم يلبث أولئك ان اقروا بخطئهم فطلبوا من سمو الأمير محمد مرة أخرى أن يستمسح لهم خاطر الامير عبد العزيز بن مساعد على ما بَدر منهم في هذه القضية .

ولسعة صدره وحلمه كان سموه حريصاً على توضيح أي مشكل قد يقع فيه أحد ممن يعملون معه ليزيل من نفوسهم كل ما قد يكون علق بها من وهم أو شك : ففي السبعينات تقرر لعبد الرحمن بن مبيريك سكرتيره الخاص راتب تقاعد ، وكان

النائك العربية المساوية المسا

\*

التاريخ : ۲۰۵۶ | ۲۰۲۶ المثنوعات:

مقع مناب إوالد المكرم فالعرس ساعرى ملوع مفله الله سالخيه والمدلل والرعب العزيز نلفيت كناكم المكرم والحفيقه انى مَا يُرْتُ جداً عنوما علت انه معك بعض الدُنْر أرحو من الله العلاقترم أن لاورتك مكروة وأن بلبسك توب الصحة والعافيه من طالعرك بخاهم دیکن طابع فی فعم ا نوم ما جنبو کل احدود خلوا عندی في بين لهاليوم خاص يوم الدانهم فاهين مفاعي عندك واني ولي بك وبي تفررف بما جيت فيه وانا كالبن طلب آنك سمم عنهم وان تقبل وجاهتم و تلبي طلب واستاء الله ا. بيد احبك إنا وبالمم يوم واحد انتشرف بألساتم عليك وأنزب عاغ خاطرك عليهم ومن عفاوا صلح فاجرة على الله وهذا خادمكم سلمان بن مدين واجلكم تعلونه الحواب بوجه السعه لاندعنري تفال ناخت عنها السبارم وكذاك رنت على مناع سفر أرجوان الله يوفقالُ الْعِيمِهِ وَلِلْعَافِيهِ وَمِهِ غَيْرًا مِنْ مِنَ الرَّمِنَ الرَّمِنَ الْمُعْلَمِ كل شي فدين هذا مالن والديمفي لل انهم

له عادات سنوية في رمضان وشهر ذي الحجة من سموه ، فطلبها وحصل سوء فهم من جانبه فعلق في خاطره شيء من ذلك . فكتب اليه سموه رسالة في غاية الرقة ليزيل كل ما علق بخاطره وهذا نص الرسالة :

دحيّم

ما عرفت كان معلوم ، من قبل مسألة الراتب ما والله قصدت ذلك ، ولا وصفتك بالاستغلال ، ولا أظن فيك إن شاء الله ولا أمثالك ذلك ، إنما قصدي يوم قال لي ابن قرينيس أننا أعطيناه بعد ان عاد من الرياض ظننت أنك ساج ( سام ) أو ناسي حيث أن راتب رمضان قد حلَّ وأنه وافق سفركم لبيروت وما أعطيناك . ولكن مثلك لا تُشكِل عليه هذه المسائل ويظن بما ذكرت لأنها اولاً : مسألة بسيطة والأمر الثاني أنك تفهم ان الذي عندي لك . الله يهديك .

عبد العزيز بن مساعد .

ورقة الرسالة دليل على مدى تعاطف سموه مع موظفيه والعاملين معه وشمولهم دائماً بسعة صدره وحلمه ، فهو حريص على ان يطيّب خواطرهم على الدوام .

وقبل وفاة عبد الرحمن بن مبيريك بشهر واحد كان قد طلب من سموه قطعة أرض ، فأرسل اليه سموه رسالة ذكر له فيها أنه أمر ابن عبدان ان يرسم له الأرض التي طلبها من زاوية المسجد من جهة الغرب إلى زاوية المسجد من جهة الشرق ، على طول المسجد . دون ان يعرف ابن عبدان لمن هي . لأنه لا يريد أن يعلم أحد بذلك في الوقت الحاضر . وذكر في الرسالة أيضاً أنه أمر ابن عبدان ان يرسم الأرض التي تلي جدار الحوش الذي بناه غرب المسجد على قدر ثلاث دكاكين أو أربع لتكون تحت نظر سموه . ( يعني تبقى للطوارىء واللزوم ) .

و بعد وفاة عبد الرحمن بن مبيريك تصوّر ابنه ناصر أن قطعتي الأرض المشار إليهما هما هبة لوالده . ولما طالب بهما قيل له إن لوالده قطعة واحدة هي الأولى فقط . أما الثانية فليست في الهبة . فذهب ناصر إلى الأمير محتداً وقال له : كيف يا طويل العمر يُعطى والدي قطعتي أرض وبعد وفأته تصبح القطعتان قطعة واحدة مع ماله من خدمات طويلة ؟! فابتسم سموه وقال له : يكون خيراً إن شاء الله ؟ ثم كتب

له رسالة ذكر له فيها: إن الدكاكين التي توالي الحوش لم يجيء لها ذكر ولا خبر في الهبة وأنه لو لم يكن واهما لكان خطاب سموه الى أبيه يكفيه. لأنه وضح له فيه المسألة.

وفعلاً تبين بعد مدة أن سموه لم يحتفظ بالأرض لنفسه بل قسمها بين عبد الرحمن بن براك إمام المسجد ، وإبراهيم بن حميد ، وعبيد الله الهيه ، وعُلي . وهذا إجراء عادل ، فعبد الرحمن بن مبيريك خدم وقد أخذ حقه ، وهؤ لاء خدموا ولهم حقوقهم .

وكان يخاطب الذين يتجاوزون النظام أو ينحرفون عن جادة الصواب أو يسيرون مع الهوى بمنتهى الحزم والشدة ، وكانت كتاباته لهم تصل إلى حد التوبيخ والتقريع الشديد مهما كانت منزلة المخاطب ومهما كان مركزه ، فقد كان لا يجامل في الحق بل كان يقول الحق مهما كان مُراً . ويمثل ذلك رسالته الى الشيخ محمد الايدا ، أحد شيوخ عنزة . وهذا نص الرسالة :

التاريخ ١٢ ذو القعدة ١٣٧٦ هـ

من عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الى جناب الأخ المكرم محمد الأيدا سلمه الله .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام . الخط وصل وما عرّفتم كان لدينا معلوم . تذكر ان حمزة البعوضة يبني له قصراً في أراضي عنزة التي قد صدر حكم الشيخ حمود بن حسين فيها ، وتطلب ردع الخيابرة واجراء اللازم على المتعدي على حكم الشرع كذلك تطلب رفع أيديهم عن جميع القصور ( التي بنيت خلافاً لحكم الشرع ) فهمنا ذلك . والظاهر ان هذا ليس بصحيح لأنك عرفتنا مراراً وعرّفنا أمير خيبر عها ترفعونه إلينا وأتانا الرد منه ان هذا غير صحيح ، وأن جميع المذكور في ورقة الشيخ حمود بن حسين ما تعدى عليه أحد ولا عَمّر فيه . وما دمت تستعمل الظن وعلوم الناس فالمشاغبات لا تنقطع . ولكن الذي نرى ان تعرّفنا الوقت الذي تحضر فيه الى خيبر أنت ومن يدعي من عنزة أن أهل خيبر قد أخذوا له أرضاً من الاراضي التي خلصت عند الشيخ حمود بن حسين ، ونرسل من قبلنا هيئة تنظر فها تدعون به ، وإذا ثبت ان الخيابرة متعدّون على شيء من الأراضي الممنوعين عنها تدعون به ، وإذا ثبت ان الخيابرة متعدّون على شيء من الأراضي الممنوعين عنها

شرعاً تُرجع الأرض إلى أصحابها من عنزة ويجري اللازم على المتجرئ، أو الكاذب ، ولا أرى غير هذا مع العلم أنني اعتقد انك ما تقنع بذلك ، وآخر الأمر يحصل تكدير من قبل جلالة الملك الله يُسلّمه عليكم .

ومن جهة طلبك إذالـة الشيخ عمر بن خليفـة عن ديرتـكم والحجـز عليه ( وهو قاضي خيبر آنذاك ) وذلك لتداخله في مرضوع خيبر ، الحقيقة أنَّ هذه كلمة منك ساقطة وكلمة جهل ، لأنك تفهم ان الديرة ديرة ابن سعود وليست ديرة غيره ، والرعية رعية ابن سعود ، والقاضي ناصيهُ أبن سعود ، ونحن ما اتضح لنا أن عنده حيف بين على أحد يوجب عزله ، وأما الخفى فلا يعلمه إلا الله ولا يعمل به الشرع . فإن كنت جازماً على علمك هذا فراجع سيدي جلالة الملك ، الله يسلمه . ولكن الذي أرى ان تترك الامور التي ليس لك منها فائدة وتسلك مسلك أبيك ، الله يرحمه ، ومسلك عنزة الذين هم غيرك . مع العلم أننا لا نعتبر إلا كلام الرجل الذي له دعوى بنفسه ويأتينا ويُعلمنا بدعواه ، ونُحن إن شاء الله نقوم بواجبه ونفك حقه بواسطة الشرع الشريف على جاري عادتنا منذ نزلنا حايل إلى الآن . أما كلامك إن عموم عنزة لهم كذا وكذا وعندي عليهم كذا وكذا فهذه مسألة تُشكل علينا ولا نصدق بها . لأننا نجزم أن الذي له حق ثابت من عنزة أو غيرهم يأتينا بنفسه ولا يكتفي بغيره . ونحن ما وضعنا دوننا حجاباً يمنعون الناس من الدخول علينا لرفع شكاويهم مع اننا جالسون كل نهارنا وجعلنا لنا موظفين يأخـذون أوراق النـاس وشكاويهم ليرفعوها إلينا ولا جعلنا لأحد عذراً في ذلك . وأنت تفهم أن الله لو وكُّل الناس بعضهم إلى بعض ما فك أحد حق احد إلا بالله ثم بالولاية .

نسأل الله ان ينصر دينه ويعلى كلمته ويديم بقاء جلالته سيدي ذخراً للاسلام والمسلمين والسلام .

عبد العزيز بن مساعد

وتُعتبر هذه الرسالة دستوراً في فن الحكم والإدارة ونموذجاً فريداً في الجرأة في قول الحق وتحري العدالة .

ومحمد الأيدا أحد شيوخ عنزة من ولد على ، وأبوه فرحان الأيدا شيخ أيضاً . وكان محمد الأيدا قد ورث عن أبيه ثروة طائلة ولكنه بددها حتى لحقه دين كثير واشتكى الدائنون منه لدى سمو الأمير ، عبد العزيز بن مساعد . واحتار سموه ما يفعل به وهو شيخ ابن شيخ .

ثم كتب سموه إلى الملك سعود رحمه الله بخصوصه وذكر له أنه يرى ان مثل هذا لا ينبغي أن يسقط وإنما ينبغي أن يؤخذ بيده وتُقال عثرته . واستجاب الملك لاقتراح سموه وعين محمد الأيدا أمير لواء .

وهذا دليل على أن سموه كان يعرف قدر الرجال وكان يعرف ان الرجل الشريف لا ينبغي أن يُترك ليسقط في أي ظرف من الظروف وإنما تجب مساعدته والأخذ بيده ووضعه في المكان اللائق به وجركزه في المجتمع . ذلك على الرغم من تأثر سموه منه في مسألة خيبر السالفة الذكر . وهذا دليل آخر على أنه رحمه الله كان دائماً يسعى إلى عمل كل ما يراه حقاً بصرف النظر عن المواقف السابقة لصاحب هذا الحق .

وعلى الجملة فقد كانت هذه وقفات قصيرة عند بعض المواقف في حياة سموه الإدارية ، وهي دروس وعظات وعبر في حُسن المعاملة والإدارة ، والإيثار والسير مع الحق بنزاهة وتجرد لإقامة العدل بين الناس . وهي دروس بليغة في سعة الصدر والحلم والرغبة الصادقة في تحري الحقيقة لتكون احكامه بموجبها ، دون ان يكون للمشاعر الدفينة الخاصة والذكريات القديمة الشخصية أي نصيب من التأثير على عدالة الحكم ونزاهته .

الفصل السادس

حياته الخاصة



# ٤ \_ حياته الخاصَّة

## ١ ـ فى أوقات الفراغ :

لم يكن سمو الأمير عبد العزيز بن مساعد ، رحمه الله ، في حياته الخاصة جاداً صارماً كما كان في حياته الرسمية ؛ فقد كان يباسط جلساءه ويمازحهم ويسامرهم ويشاركهم لهوهم البريء الذي لا يخرج عن حدود اللياقة والذوق . وكان إذا انتقل من مجلسه العام إلى مجلس المختصر جلس مع خاصته يحادثهم ويحادثونه أثناء شرب القهوة العربية . ولم يكن يجري شيء من ذلك في المجلس العام لأنه كان مخصصاً للأعمال الرسمية فقط .

وكان رحمه الله إذا كان مع خاصته في ( البر ) يبدو وكأنه واحد منهم ، لا يعرفه مِنْ بينهم مَنْ لم يكن يعرفه . وفي يوم ، وقد جلسوا في البر يشربون القهوة ويتحادثون قام طبّاخه ( مهيد بن سحلي ) وقال له : يا طويل العمر ! طَلَبَتُك ! فرد عليه سموه : إبشر ! ماذا تريد ! ؟ فقال له : يا طويل العمر ! لي طلب بسيط! فقال سموه : وما هو ! ؟ فقال : أريد منك ان لا نرجع إلى الديرة ( البلد ) ! فقال سموه مستغرباً : ولماذا ؟ فقال : لأنك إذا كنت معنا في البر تسامرُنا وتباسطنا وتُضاحكنا كأنك واحد منا ، وإذا رجعنا إلى الديرة لزمت كرسيك في وقارك وهيبتك حتى لا يجرؤ أحدنا على الاقتراب منك أو التحدث إليك كأنك لا تعرفنا ، فليتنا نكون في البر معك على الدوام ولا ندخل الديرة ! !

وكانوا إذا خرجوا إلى البر أخذوا معهم ـ أو جاءتهم ـ أكياس من برتقال حايل ، فكان رحمه الله يقسم ذلك على مرافقيه بالتساوي ، وما تبقى تركه بين أيديهم يتعاركون حوله ويتخاطفونه وقد علت ضوضاؤهم وارتفع غبار العراك فوق رءوسهم ، وهو يرى ذلك ويبتسم مسروراً .

وكانوا مرة في رحلة صيد في « النفوذ » وقد نزل المطر فابتل الرمل وكان معهم

أحد مرافقي سموه واسم ( ناصر بن نويصر ) وكان مشهوراً بحبه للطعام وكثرة شربه الحليب حتى لا يباريه أحد في ذلك . وبعد الغداء جلسوا في حلقة حول سموه يتجاذبون أطراف الحديث ، وكان ( ناصر ) قد أصاب من الطعام والشراب ما يريد ، فأوما سموه إلى ( رشيد ) خادمه الخاص أن يحفر الرمل من تحت ناصر من خلفه بينا يتولى سموه مشاغلته بالحديث ، وبخفة ورشاقة أخذ ( رشيد ) يحفر الرمل قليلاً قليلاً حتى انهار من تحت ناصر فانقلب على قفاه في منظر أضحك الأمير ومن معه كثيراً . خجل ناصر وأبدى استياءه مما حل وما قوبل به ذلك من ضحك الحاضرين ، فطيب سموه خاطره وأعطاه خسامئة ريال فضة .

وكان أحد مرافقي سموه وهم في البر يعمل ( هُو يلة ) يدور بها على الحاضرين يضربهم على ظهورهم ويضعها خلف احدهم دون ان يدري ليقوم هذا بدوره ويلحق به يجري خلفه ويضربه بها حتى يجلس مكانه وهكذا . وهي اللعبة التي يلعبها الصبيان اليوم والمعروفة بلعبة الطاقية وكان سموه يجلس معهم في الحلقة أثناء لعبهم ، وإن كان أحدهم لم يحدث أن وضع الهويله خلفه احتراماً له ، ولكن لو حدث أن وضعها أحدهم خلفه لما تأثر ، لأنه كان يعتبر نفسه أحدهم .

وكثيراً ما كان سموه يضع لمرافقيه في البر هدفاً (شارة) ويطلب منهم أن يتباروا في إصابة الهدف بالبندقية ومن أصابه من الطلقة الأولى له جائزة ، ومن أصابه من الطلقة الثانية له جائزة أقل ، ومن أصابه من الطلقة الثانية له جائزة أقل ، ومن أصابه من الطلقة الثانية له بائزة أقل ، وكان يحق لكل مَنْ حضر ان يشترك في المباراة .

وكما كان رحمه الله يجري بين مرافقيه مباريات في الرقابة فقد كان أيضاً يجري بينهم مباريات في سرعة الجري ، وكان نفسه أحياناً يشترك معهم في هذه المباريات ، فعند عودة سموه من (لينة) بعد أن وضع حجر الأساس لقصرها ، وبينا كان في (عرق المظهور) في طريقه إلى حايل (غرزت) سيارته في الرمل ، فنزل يدفعها مع من معه حتى أخرجوها ، وكانت معهم شاحنة قد سبقتهم ، فقال سموه : من سبقنا إلى السيارة فله ثلاثمائة ريال ، فجرى سموه ومعه الشنيفي وابن قبلان وابن نويصر ودليله خفير المعتلي من شمر ، فسبقهم جميعاً . فقال له الشنيفي وكان مشهوراً بمداعبته ومزاحه : يا طويل العمر ! مالك عاد إليك ! ونحن ما نلنا إلا التعب!

فقال سموه له : قل لا إله إلا الله ! فقال : والله لا أقول حتى تعطيني وإلا نَظَرتُك (حسدتك ) فضحك الأمير ، ووزع المبلغ عليهم .

ومن الأماكن التي كان الأمير يرتادها للصيد والنزهة الدُّوية شرقي حايل ، والأُباليَّة شمال حايل وكانت توجد بها أشجار تسمى ( البسيتين ) والغبيَّة جنوبي حايل وكانت حمى لخيوله وإبله ، وروضة شهوان من السَّعيرة بين حايل والقصيم .

ولم يكن يفارقه مرحه وخفة ظله حتى في جلساته مع المغفور له جلالة الملك عبد العزيز، فقد كان جلالته طيب الله ثراه يضع جنيهات ذهبية في طشت ماء موصول بتيار كهربائي، ثم يدعو جلساءه أن يحاولوا أخذ شيء من تلك الجنيهات، فمن أخذ شيئاً فهو له. وحاول كثير منهم ذلك دون أن يستطيع احدهم أن يأخذ شيئاً بسبب لسع التيار الكهربائي. وكان سموه حاضراً. فأخذ جلالة الملك يستثير همته وأهاج الحاضرون نخوته، فنزع عنه عباءته، وانتخى نخوته المعهودة (خيال الخيل فداوي الشيخ وانا ابن مقرن) ثم شمر عن ساعده ووضع يده في الطشت غير مبال بلسع التيار الكهربائي، ثم أخرجها وقد امتلأت بالجنيهات الذهبية التي أخذ يوزعها على مرافقيه بين استحسان الحضور وإعجابهم وضحكاتهم.

وكان جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله قد أوماً إلى أحد ندمائه ( نافع بن فضَّليّة ) أن يأخذ عباءة الأمير عبد العزيز بن مساعد بينا كان يأخذ الجنيهات من الطشت ، وحين التفت سموه الى عباءته يريد ارتداءها لم يجدها . وسأل عنها فقيل له أخذها ابن فضليّة ؛ فالتفت الى الملك وقال : الضيف في حكم المضيف! فأمر جلالته الطبيشي أن يأتيه بلفافة ( البشوت ) أي العباءات التي جاءته مؤخراً من البحرين فجاء بها وفتحها جلالته وطلب من سموه ان يختار له واحدة منها فأخذها جميعها . فقال له الملك : خذ منها واحدة فقط ، فقال الأمير : لو أردتني أن آخذ واحدة لأتيتني بواحدة فقطولم تأتني باللفافة ، ولا نرضي أن تكون الغنم أذكى منا ، فهي إذا رأت الربيع ( العشب ) لا تتركه!! فضحك جلالة الملك والحاضرون إعجاباً بجوابه وسرعة بديهته .

وكان رحمه الله في أوقات فراغه يستمع إلى ( الراديو ) أحياناً ، ولا سيا القرآن الكريم والأخبار ، أما التلفزيون فلم يكن يتأبع فيه سوى نشرة الأخبار المصوّرة . وكان لا يدخن ( السجائر ) مطلقاً ولا يسمح لأحـد بالتدخين في مجلسه . وكان

مرافقوه يلفتون نظر ضيوفه إلى ذلك قبل دخولهم عليه . وكان يحب القهوة العربية ويفضلها على كل ما عداها ، ولم يكن يحب الشاي ولم يكن يشربه إلا مجاملة . وكان إذا خلا إلى نفسه يُرى شارد الذهن مستغرقاً فى تفكير عميق .

وكانت له أوقات محددة من كل يوم يستمع فيها إلى شيء من القرآن الكريم من مقرئه الشيخ عبد الرحمن البراك إمام مسجده ، أو يستمع إلى قراءة في الحديث الشريف من الشيخ على الصالح احد مشايخ حايل الذي كان ابوه احد شيوخها ايضاً او من الشيخ حزة أبو عرب الذي تولى ذلك بعد ان أسن الشيخ على الصالح ، أو يستمع إلى فصول في التاريخ يقرؤ ها عليه سليان بن عطية وكانت هذه القراءات من عادات سموه اليومية التي يحرص عليها كثيراً ولا يُخلفها .

## ۲ ـ ثروتــه:

يبالغ المبالغون في مقدار الثروة التي خلَّفها سموه بعهد وفاته ، ومقدار ما خلّفه من الذهب والفضة مع ان ما تركه على وجه الحقيقة لم يجاوز احد عشر مليوناً من الريالات على وجه التحديد مع شيء قليل من الجنيهات المذهبية . وهي في محموعها ثروة ضئيلة بالنسبة لمن كان في مثل مركزه وهي ايضاً ثروة طبيعية عادية في وقتنا الحاضر ويوجد اكثر منها لدى كثير من التجار العاديين والموظفين المذين هم ادنى من سموه رتبة وأقل منه خدمة .

وقد جمع ثروته هذه من مخصصاته التي كان يتسلمها أحياناً جنيهات ذهبية من كل من الملك عبد العزيز والملك سعود أو اوراقاً نقدية من الملك فيصل ، رحمهم الله جميعاً .

كما كانت لدى سموه أعداد من الإبل والخيل باعها بعد أن أدت دورها في الجهاد وتثبيت دعائم الأمن والنظام في البلاد . وعندما تقرر إلغاء(الاحمية) (وهي الأماكن التي كانت تحمى لمواشي ذوي السلطة من الإبل والخيل لأغراض الجهاد) استأذن سموه الملك سعود رحمه الله في كيفية التصرف بما لديه منها باعتبارها ملكاً للدولة ومن لوازمها فمنحه الملك إياها وترك له حرية التصرف بها لنفسه .

لقد كان رحمه الله حريصاً على أن يكون مكسبه حلالاً وكان يحرص على ان لا يكون لأحد عنده أدنى حق ، كما كان يحرص على أداء كل حق للفقراء والمساكين في

أمواله حسبها رسم الشرع الشريف . ومن اجل ذلك ولكرمه وقلة موارده لم يخُلّف ثروة طائلة .

وكان رحمه الله قليل الطمع وقليل الرغبة في زخرف الدنيا . ففي إحدى السنين خرج من حايل حاجاً يرافقه حوالى مائة شخص ، وقد ارسل اليهم جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه من الذبائح على أساس ثلاثين ذبيحة في كل يوم للغداء والعشاء ، فاكتفى سموه من الثلاثين بأربع ذبائح في اليوم ، ورد الباقي شاكراً . وعلَّق على ذلك بقوله : ليس للإنسان إلا ما يملأ معدته وما زاد على هذا فهو إسراف ، والله لا يجب المسرفين ! !

### ٣ ـ طعامه وشرابه:

كان ، رحمه الله ، قبل اعتلال صحته كعامة الناس في طعامه يأكل مما يأكلون منه ويشرب مما يشربون . فكان في فطوره يأكل الحنيني والمقشوش ( وهو خبز بالعسل والسمن البلدي ) والمحلي ( وهو مثل العصيدة بالتمر ) ، كما كان يشرب اللبن . أما في غدائه وعشائه فكان يأكل الاكلات الشعبية المعروفة كالرز باللحم ، أو المرق ؛ أو الجريش ( وهو جريش القمح أو الحنطة باللبن الرائب والشحم أو المرق اللحم ) أو القرصان ( وهي الخبز من الرقاق مفتوتاً في مرق اللحم المطبوخ مع المخضار والبهارات ) .

أما في ( البر ) فكان طعامه اللحم مع الرز ، والمرق ، والخبز ، وأثناء وجوده في الخارج كان يأكل ما يُقدم اليه من طعام ولا يشترط طعاماً معيناً .

وكان حريصاً ـ ولا سيا عندما يكون في البر ـ على وجبة الهَجُور التي تُقدم بين الظهر والعصر ، وتتكون من الزبد واللبن والتمر .

ولم يكن طعامه في رمضان يختلف كثيراً عن طعامه في غيره ، فكان يفطر على التمر والماء والقهوة ثم يذهب لصلاة المغرب ، وبعد الصلاة يدخل الى بيته حيث يتناول عشاءه المكوَّن من الجريش أو القرصان وكان يفضل الجريش على ما عداه . وكان سحوره كعشائه تماماً مضافاً إليه حليب الإبل .

وكان يجب القهوة العربية ولا يفضل عليها شيئاً . أما الشاى فلم يكن يشربه

ولا يجبه ، وإذا اضطر إلى ذلك رشف منه قليلاً مجاملةً إلا أنه بعد مرضه صار يشربه قليلاً بين حين وآخر بناء على نصيحة الأطباء ، اما القهوة التركية ( القهوة بالسكر ) فلم يكن يشر بهاحتى لو قُدّمت إليه ، فقد كان لا يُرغم نفسه على شيء لا يألفه ولا يجبه .

وكان يحب الشراب والعصير وبخاصة عصير البرتقال والطهاطم أما الفواكه ، فكان يحبها بأنواعها ، وكان يكتفي من العنب بمص حباته دون أكلها .

وكان التمر حلواه المفضلة ولا يحب غيرها من أصناف الحلوى . . أما شرابه المفضل فكان حليب النياق دون حليب الغنم والبقر ، وكان يشرب حليب النياق بعد حليه مباشرة وأحياناً مبرداً بعد وضعه في الثلاجة . أما حليب الغنم فلم يكن يشربه إلا مغلياً وعند الضرورة حينا يكون في سفر خارج المملكة حيث يتعذر الحصول على حليب النياق . أما حليب البقر فلم يكن يشربه .

### ٤ ـ ثيابه وطيبه:

كانت ثيابه تتصف بالبساطة ، فهي كثياب عامة الناس ، إلا أنه كان يهتم بأن تكون خياطتها محبوكة ومتقنة ، ولم يكن يحب أن تكون عليها أي كلفة من ذهب أو فضة كالأزرار ونحوها . ولم يلبس « الكبك » على الاكهام قط ، بل كانت أكهام ثيابه عادية جداً .

وكان يلبس الشماغ الاحمر دائماً وقلما يلبس الغترة ( الكوفية ) البيضاء إلا ان كانت من الصوف الممتاز .

وكان ملبسه في الصيف مقاطع (ثياباً) من البفت الأبيض مع شماغ احمر وكان يلبس ( البشت ) العباءة دائهاً .

أما في الشتاء فكان يلبس مقاطع الصوف وكُرُك ( وهو معطف طويل مبطن بالفرو ) إما اذا كان في رحلة صيد في الشتاء فإنه يلبس الفروة لتقيه البرد الشديد في ( البر ) .

وكان شديد العناية بمظهره وهندامه ، فلم يكن يخرج إلا بعد ان يتأكد من استكماله اسباب أناقته ، فكان يُسوّي شعره وشاربه وشماغه وعقاله بنفسه ويتأكد

من ذلك كله بالنظر في المرآة . وكان مألوفاً ان يرى في وقت فراغه ومعه مقص صغير ومرآة وهو يصلح شعره أو شاربه .

وكان أفضل طيبه ( العود ) الموضوع على المدخنة ( المبخرة ) وكان هذا طيبه في الاعياد وفي مجلسه العام . فإذا فرغ المقرىء من تلاوة القرآن الكريم أديرت المدخنة على الحضور حتى يكون « ختامه مسك » .

أما ما عدا ذلك فهو يحب دهن الورد ودهن العود ولم يكن يستعمل شيئاً من أنواع الطيب الأخرى او أنواع الكولونيا أو العطور المستحدثة .

## ٥ \_ فـي لبنان :

سبق أن ذكرنا ان سموه ، رحمه الله ، لم يغادر المملكة الى الخارج بقصد التنزه والاستجهام إلا إلى لبنان الذي كان يمضي فيه عطلة الصيف في كل عام منذ عام 1۳۷٤ هـ وحتى وفاته . وكان يتنقل هناك بين المدن والقرى يتمتع بمناظر الطبيعة الخلابة .

وفي لبنان كان يحب نبع الصفا ، وعين بركة على طريق شتورة ، وكان يحب زحلة كثيراً ولكنه كان يضيق فيها بكثرة المصطافين إذ كان يحب الجلسات الخلوية الهادئة ومن ثم لم يكن يقصد هذه الأماكن في أيام الأعياد والإجازات الاسبوعية لكثرة روادها .

ولم يكن يتناول طعامه خارج مقر إقامته ، بل يعود قبل موعد الغداء ، فيتناول غداء ، ثم ينام حتى قبيل العصر ، وكان يجلس في شرفة الفندق بعد صلاة العصر يتسلى بما يرى من الغادين والرائحين وربما خرج يتنزه بالسيارة دون ان ينزل منها ثم يعود قبيل المغرب . فيصلي ثم يتناول عشاءه و يجلس مع من يرافقونه يسمرون ويتجاذبون أطراف الحديث ، وكلها أحاديث ودية او شخصية ، وكان اكثرها يدور حول ذكريات الماضي ، وكان خلالها يشكر الله كثيراً على ما أسبغ عليهم من نعم وخيرات بعد سنوات الضيق والشدة .

ولم يكن يحضر الحفلات التي كانت تقام في الفندق بين حين وآخر ، ولكنه

كان يأذن لمرافقيه بحضورها ، لأنه لم يكن يحَول دون ما يدخل السرور على قلوبهم ما لم يكن في ذلك معصية . وكان ( غايب بن صالح ) أحد مرافقيه يلازمه ويسامره ولا يذهب مع الآخرين لحضور تلك الحفلات .

وكان نادراً ما يخرج من الفندق ليلاً ، إلا إذا كانت دعوة تلقاها على العشاء ، كأن يدعوه احد أصدقائه أو معارفه في لبنان كحمد اليحيا من اهل نجد . او السفير السعودي او القنصل السعودي في بيروت . وكانت أكثر هذه الدعوات خاصة ، وكان سموه يعود منها بعد العشاء مباشرة .

وكانت السفارة السعودية في بيروت تعلن في الصحف عن وصول سموه الى لبنان . وكان أفراد الجالية السعودية يتقاطرون للسلام عليه والترحيب به .

وإذا صادف ان جاء الى بيروت احد الامراء من آل سعود فإنه كان يبادر في اليوم التالي الى المجيء الى مقر سمو الأمير عبد العزيز بن مساعد للسلام عليه .

وكان سموه نادراً ما يصحب معه إحدى نسائه في رحلاته خارج المملكة ، ففي مرتين فقط اصطحب معه أم سمو الأمير جلوي الى تركياومرتين اخريين اصطحبها الى بيروت .

وكان سموه ، رحمه الله ، في رحلاته إلى لبنان ينزل في فندق ( بريستول ) أو ( شبرد ) أو ( الأمبسادور ) وكان أحياناً يستأجر بيتاً خاصاً يمضي فيه عطلة الصيف .



شخصيته ومناقبه وأخلاقه

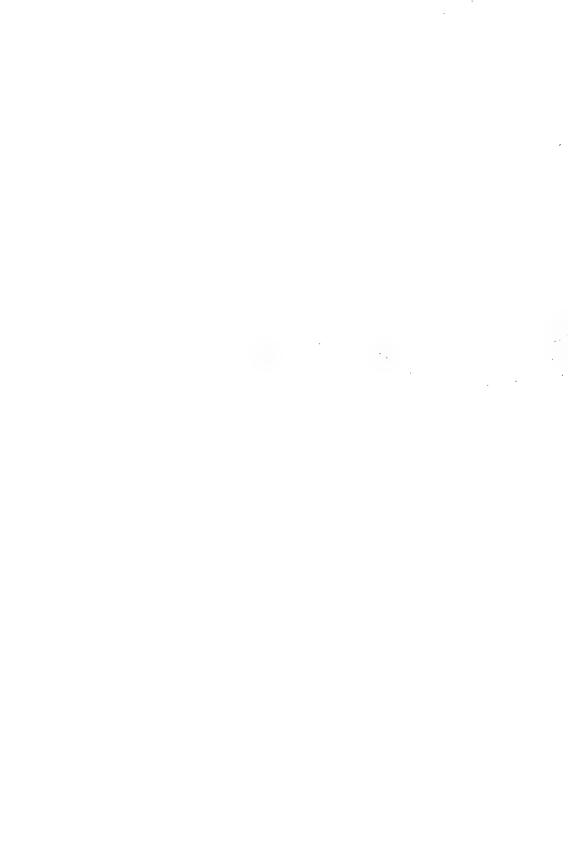

#### تمهيد

شخصية بسيطة محببة متكاملة متوازنة متزنة متهاسكة . هكذاا كانت شخصيته رحمه الله . . .

ومفتاح هذه الشخصية في غاية الوضوح وفي منتهى البساطة . فسموه - رحمه الله - سليل أسرة كريمة عريقة في حسبها ونسبها وتاريخها ونضالها . وقد توارث أبناؤ ها عبر الأجيال المتعاقبة السجايا العربية في أصالتها ونصاعتها ونقائها وصفائها . وليس هذا كل ما توارثوه : فقد توارثوا أيضاً - وهذا هو الأهم - الغيرة الشديدة المتبصرة على الدين الحنيف ، والتمسك التام بالأداب والأخلاق والفضائل الإسلامية السمحة ، والعمل الدائب المخلص الذي لا يكل من أجل إعلاء كلمة الله وإعزاز شريعته ، كيف لا ، وإنَّ حدمة الإسلام وإحياء سنن الشريعة الغراء وعاربة الظلم والفساد والضلال هي الدعائم الأساسية التي قامت عليها قواعد الحكم السعودي الوطيد منذ الجد الأول لهذه الأسرة الكريمة الإمام محمد بن سعود ، طيب الله ثراه ، وأسكنه فسيح جناته ، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً الى يوم الدين .

وليس غريباً بعد هذا كله أن يكون الأمير عبد العزيز بن مساعد وهو أحد الابناء البررة لهذه الأسرة الكريمة حصيلة هذا التراث المجيد ، الخالد ، وأن تتفاعل كل هذه العوامل في شخصيته ، فتبدو آثارها واضحة جلية في سلوكه ، وتنعكس على تصرفاته وأحكامه وتعامله مع الناس ، أصدقاء وأعداء على السواء .

وعلى هذا الأساس يمكن فهم شخصيته ودراستها:

#### ۽ رو ١ ـ تعبده وتقواه

لا نغالي كثيراً إذا قلنا إنَّ حياة سموه كانت عملاً وعبادة . ولا نغالي أيضاً إذا قلنا إنَّ عمله يدخل كذلك في باب العبادة ، أليس إحقاق حق أو إبطال باطل أو إماته بدعة ضرباً من العبادة ؟ !!!

وقد راض سموه نفسه منذ صغره على التعبد ، وقد ختم القرآن الكريم وجوَّده . وكان يحرص أشد الحرص على أداء جميع الصلوات في أوقاتها جماعة في السفر والإقامة ، كما كان يواظب على قيام الليل يصلي ويتهجد ويدعو الله ويستغفره .

ويعطينا برنامج حياته اليومي فكرة واضحة صحيحة عن الطابع التعبدي الذي طبع حياته العملية والخاصة . فقد اتخذ لنفسه برنامجاً يومياً خاصاً تقيد به ولم يحِدُ عنه حتى في أوقات جهاده أو مرضه أو سفره أو خروجه للعيد . وقد دخل سموه المستشفى عدة مرات ولم يترك ذلك . وكان يشعر في اتباع برنامجه هذا تفريجاً عن نفسه وتقوية لعزيمته ورياضة لصحته الروحية والبدنية ، علاوة على ما يجد فيه من الرضا والراحة النفسية والاطمئنان لطاعة الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره واتباع سنة نبية على وقد ظل مواظباً على هذا البرنامج اليومي حتى عام ١٣٩١ هـ حيث حال المرض وضعف صحته ووهن قواه دون استمراره فيه إذ أصبح يصلي أكثر أوقاته جالساً .

ويتلخص هذا البرنامج في الشكل التالي :

١ - يستيقظ قبل الفجر بساعتين ( في الثلث الاخير من الليل ) فيقضي ساعة
 في التهجد وقيام الليل ، وساعة في تلاوة القرآن الكريم .

٢ - يذهب الى المسجد عند أذان الفجر فيصلي الصبح جماعة .

٣ ـ يجلس بعد صلاة الصبح مع بعض خاصته ومن حضر الصلاة يستمع الى
 شيء من القرآن الكريم من إمام المسجد الشيخ عبد الرحمن بن عبدالكريم البراك ثم

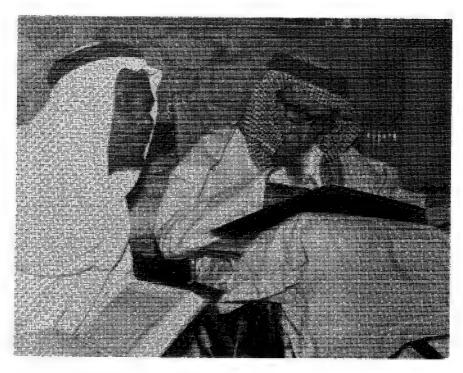

أمضيت ليلك في التجهد قائها كبرت ربا في السها متعاليا وبكيت ذلا للاله وخاشعا ورفعت كفا بالضراعة داعيا

حضرة صاحب السعو الأسير عبد العزيز بن مساعـــد السلم عليكم ورحمة الله وبركاته / وبعـد ١ ــ

فقد استلمنا كتاب سموكم الذى تشعرونا فيسه رغبتكم فى اعتزال العمسل طلبا للراحمة •

وانتا لن ننسى الجهود والتضحيات التى بذلتموها لتوطيد دعائم هسندا البلد وتوحيده تحت رايدة الاسلام بقيادة والدنا المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز طبيب الله ثراه ، كسا لن ننسى ماقعتم به من جهد أثناً مزاولتكم العمل راجسين لسموكم موفور الصحدة ومديد العصر والله يحفظكم موفور الصحة



- تدُار القهوة والشاي وينصرف كلُّ الى أهله .
- عد ذلك يدخل الى بيته حيث يبقى هناك حتى طلوع الشمس .
- عد طلوع الشمس يخرج الى مكتبه في القصر فيفتتح مجلسه بالقرآن الكريم من الشيخ البراك . ثم يأخذ في تصريف شؤون الإمارة والاستاع الى أصحاب القضايا والشكاوى ومقابلة الزائرين والمراجعين ، لمدة ساعة .
- ٩ ـ بعد ذلك يخرج الى ساحة القصر ( الحبوس ) فيعقد مجلس عمل عاماً يستهله بالقرآن الكريم أيضاً من الشيخ البرّاك وقراءة بعض الأحاديث النبوية ونبذة من السيرة النبوية من الشيخ على الصالح ، ثم يتبادل الحديث مع الزائرين وأصحاب القضايا والحاجات ، ويُنهي كل ما يعرض عليه أولاً بأول .
  - ٧ ـ يعود الى بيته في الضحى فيصلي ركعتي الضحى ثم يستريح قليلاً
- ٨ \_ يعود بعد استراحة الضحى الى مجلس الإمارة ليوالي استعراض ما يرد على
   سموه من برقيات ومكاتبات و يجيب عنها في حينها .
- ٩ \_ ينتقل سموه بعد ذلك الى مجلس خاص « المختصر ) يتبادل فيه الحديث مع خاصته ، حتى أذان الظهر فيدخل الى بيته فيتوضأ ويدخل المسجد فيصلي الظهر .
- 1 يعود بعد الصلاة الى مجلسه حيث يستمع من إمام المسجد الى آيات من القرآن الكريم .
- ١١ ـ وبعد ذلك يدخل الى بيته فيستريح حتى العصر إذا لم يكن أمامه عمل
   هام يستدعي بقاءه في مجلس الإدارة ( وكثيراً ما كان يعود إليه منفرداً لأنجاز الأعمال
   الملحة المستعجلة ) .
- ١٢ ـ يصلي العصر جماعة في المسجد ثم يعود الى مجلسه يباشر عمله حتى قبل غروب الشمس بساعة حيث يخرج يستعرض خيله ويتمتع بمشاهدتها لأنه كان مغرماً بها . وقد يخرج الى أطراف حايل للترويح عن النفس في الهواء الطلق في الخلاء .
- ١٣ ـ يؤ دي صلاة المغرب ثم يدخل الى بيته فيستريح ساعة يعود بعدها الى
   مجلسه العام فيستمع الى القرآن الكريم من الشيخ البراك والى شيء من اللغة أو الفقه

أو التاريخ من الشيخ سليان بن عطيه حيث يقرأ عليه فصلاً من المغني أو المقنع أو تفسير ابن كثير أو البداية والنهاية . حتى صلاة العشاء فيؤ ديها جماعة .

١٤ - يعود الى مجلسه العام بعد الصلاة فيستمع الى بعض الاحاديث الشريفة وشيء من فصول التاريخ والتفسير من الشيخ حمزة أبو عرب . ثم يتبادل مع خاصته الأحاديث العامة حتى الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت الغروبي .

10 ـ يدخل بعد ذلك الى بيته ويبقى مع أسرته حتى يحين موعد نومه .

وقد استكثرت أن يلتزم سموه بهذا البرنامج اليومي السنوات الطوال ، ولذلك سألت جميع من قابلتهم ممن كانوا يعملون معه فحدثوني جميعهم عن هذا البرنامج ولم يختلف منهم اثنان في شيء منه مع أنهم قد تحدثوا إلى عنه منفردين وفي مناسبات مختلفة . ويؤكد هذا البرنامج ما سبق أن ذكرته في مستهل هذا الفصل من أن حياة سموه كانت تتسم بالطابع التعبدي وأن عمله الرسمي على هذا النحو يدخل الى حد بعيد في باب العبادة .

وروى في السيد ناصر بن عبد الرحمن المبيريك ـ كاتب سموه الخاص \_ أنه كان من عادته رحمه الله أن يتهجد كل ليلة قبل الفجر في ورع وبكاء ، ومما يذكره أنه \_ غفر الله له \_ قد خرج في إحدى السنين للسلام على الملك سعود رحمه الله وكان قد نزل للصيد في أطراف القصيم وخرج مع سموه جُمْعٌ من رجاله ، ولدى وصولهم وكان الوقت ليلاً ذهب للسلام على الملك ثم عاد . لم يكن لديهم كهرباء والليل ظلام دامس ، نام سموه في شراع معه ونام (ناصر) في خيمة الى جواره ، وفي الليل \_ وكل من في المخيم نيام \_ صحا ناصر \_ كها روى لي \_ على صوت بكاء فهب مذعوراً ، وتطلع (نظر) حوله فلم يجد أحداً ، الجميع مستغرقون في نوم عميق بعد التعب الذي نالهم من وحله فلم يجد أحداً ، الجميع مستغرقون في نوم عميق بعد التعب الذي نالهم من وحله قلم يم ويبتهل الى الله . ووقف ناصر مبهوتاً أمام هذا المشهد ، إنَّ مشقة السفر الطويل من قبل الظهر الى الليل \_ من حايل الى القصيم وما في ذلك من تعب لم تجعل سموه ينسى صلته بربه التي كان يحرص عليها دائهاً أكثر من حرصه على حياته .

ولم تكن هذه الحادثة التي رواها ناصر هي الوحيدة ، فقد روى أيضاً أنه كان

يشاهده ـ رحمه الله ـ في أيامه الأخيرة يحلم أثناء نومه ، وكان يحلم بأنه يغتسل، تدل على ذلك حركة يديه ، وكان أثناء ذلك يتشهد ويهلل ويكبر بصوت مرتفع .

ولم يكن سموه يكتفي بأن يؤدي هو ما عليه من حق الله في العبادة بل كان يحرص على أن يقوم الناس في المناطق التي يُديرها بأداء الفروض الدينية ، فكان يرسل الى المناطق رسائل يدعو الناس فيها الى الإخلاص في العبادة والأمر بالمعرف والنهي عن المنكر ويتوعد المخالفين منهم بالعقاب الرادع عند كل تهاون أو تقصير . ومن أمثلة ذلك رسالته الى أهل السبعان \_ وهي إحدى قرى حائل \_ وهذا نص الرسالة التي أرسلها اليهم في عام ١٣٥٧ هـ :

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الى كافة أهل السبعان وأئمة المساجد ونوابها ، أعاذنا الله وإياكم من نزغات الشيطان وسلك بكم وبنا طريق الهدى ورضا الرحمن :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

أما بعد: فالذي أوصيكم به ونفسي تقوى الله في السر والعلانية ، والقيام بدين الله ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا تأخذكم في الله لومة لائم ، والنصح لجماعتكم باتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة . . . الله آخر قوله .

وقد بلغني أن بعض الجهاعة معهم تهاون في الصلاة والاستمرار في الجلوس في الطريق ، وهذا شيء لا نوافق عليه ولا نرضاه ، والحقُّ عليكم القيام في ذلك ، والحمد لله عصاكم سيف ، وصاحب الكسل والمخالف لأوامر الله ذليل . ومن عارضكم وأصرَّ على فعائله فارفعوا أمره لنا ، وذلك بعد مناصحته وإصراره ، وسنُجري عليه الأدب الرادع الذي ـ إن شاء الله ـ يردعه هو وغيره .

وأنتم يا نُوآب القرية يكون أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكركما ذكر شيخ الأسلام محمدبن عبد الوهاب في كتابه رحمه الله وغفر له وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيراً . نبّهوا جماعتكم لطاعة الله والمواظبة على تأدية الصلوات الخمس في

أوقاتها ، لأن الصلاة هي عمود الدين وقرينة التوحيد في كتاب الله وسنة رسوله وسنة بن جبَل رضي الله عنه . . أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة « وتركها مبيح » لدم فاعله بعد أنْ يُدعى ثلاثاً إلى أدائها . وتفسير قوله تعالى : فَخَلَف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصلاة واتبعواالشهوات» وهم الذين يؤخرونها عن أوقاتها ولو تركوها لكانوا كفاراً . أعاذنا الله وإياكم من ذلك . وقال جَلَّ وعلا : « كل نفس بماكسبت رهينة إلا أصحاب اليمين ، في جنات يتساءلون عن المجرمين . ما سَلَقكم في سقر ، قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نظعم المسكين . وكنا نخوض مع الخائضين » .

وقصدي بذلك النصح لكم والتذكير خوفاً علينا وعليكم من قوله جل وعلا : « فلما نَسوُا ما ذكرّوا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ، حتى إذا فرحوا بما أُتـوا أخذناهم بغتة فإذا هم مُبلِسون » .

القصد : أنَّ ما لكم عُذر في التهاون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لا الجماعة ، ولا الأئمة ولا أنتم يا نُوَّابِ القرية وما في ذمتنا في ذمتكم .

وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الصالحة في أمر الدين رالدنيا . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟

عبد العزيز بن مساعد

ولم يكن رحمه الله حريصاً فقط على أداء الصلاة ، بل كان حريصاً أيضاً على أداء الزكاة . فكان يُخرجها كل سنة في رمضان ، فيجتمع إليه أكثر من ثلاثة آلاف من الناس في ساحة القصر ، ثم صاروا يجتمعون في حوش (ساحة ) خاص بعد ذلك ، حيث تُوزَع الزكاة عليهم فيكون نصيب الواحد منهم من مائة ريال الى خسين أو ثلاثين ريالاً ، وحتى الأطفال الصغار فقد كان ينالهم نصيبهم منها . كانت النساء يجتمعن في حوش خاص ثم يتقدمن واحدة بعد أخرى فتُعطى هي ومَنْ عها من أولادها ثم تمضي . أما العجزة وكبار السن فكان نصيبهم من الزكاة يرسل عها من أولادها ثم تمضي . أما العجزة وكبار السن فكان نصيبهم من الزكاة يرسل يهم في بيوتهم ، وكان نصيب الواحد منهم يتراوح ما بين ٢٠٠ ـ ١٥٠ ريالاً .

وكان رحمه الله يكثر من الصدقة دائهاً في غير رمضان ، فقد جعـل ( جابــر

الدنياوي )مسؤ ولا لديه عن الضعفاء والمحتاجين والمساكين من الرجال والنساء فكان يرفع اليه أسهاء هم وملخص حالاتهم فيأمر سموه لهم بما يسد حاجتهم من النقود والمؤ ونة، كها كان يتولى تجهيز الموتى ودفنهم من الفقراء والذين لا ولي هم على حساب سموه الذي خصص غرفة في المقبرة يُلبّن ( يُعِد اللّبن ) فيها عهال مخصصون على حسابه لاستعهال عامة الناس في بناء قبور موتاهم .

وكما كان \_ رحمه الله \_ يكثر من الصدقات فقد كان يكثر من أعمال البّر ، فكان إذا ختم إمام المسجد القرآن الكريم ليلة ٢٧ رمضان من كل عام يبكي كثيراً ويعتق ويتصدق ، فقد اعتق كثيراً من مماليكه الرجال والنساء في ليالي ٢٧ رمضان في سنوات متعاقبة حتى أعتقهم جميعهم . وكان آخرهم تسعة أنفار أعتقهم في وثيقة واحدة في ٩ شوال ١٣٧٧ هـ وذلك قبل إلغاء الرقيق رسمياً على يد الملك فيصل طيب الله ثراه في عام ١٣٨١هـ؛ حيث تم تحرير جميع الأرقاء من قبل الدولة التي تولت تعويض مالكيهم عنهم بمبالغ مجزية من المال . أما نص الوثيقة المشار إليها فهو:

### بسم الله الرحمن الرحيم

يعلم من يراه بأنني أنا يا عبد العزيز بن مساعد قد اعتقت عبيدي الماليك المذكورة أسهاؤهم وهم كلً من :

| وفرج بن جربوع       | وسعيد البادي      | موسى العبد العزيز |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| وسلمان العبد العزيز | وعلي العبد العزيز | وبشير أبو طقيقة   |
| ورشيد العبد العزيز  | وفرج المشهور      | وعلي الحساوي      |

والمذكورون تسعة انفار معتقهم لوجه الله راجياً بذلك الأجر والشواب . شهد على ذلك كاتبه عبد الرحمن بن مبيريك ، والله خير شاهـد وصلى اللـه على محمد

حرر في ٩ شوال ١٣٧٢ هـ . عبد العزيز بن مساعد

ولم يقنع رحمه الله بعتقهم بل أعطى لكل منهم داراً وبعضهم أعطاه اكثر من ذلك ، وما زالوا جميعهم يعيشون في دوره ويحملون اسمه الى اليوم . وقد بلغ مجموع من أعتقهم من الرجال والنساء ٣٤ شخصاً وقد شمل من بقي حياً منهم بالهبات المالية والعقارية .

ويحتل إعمار المساجد المرتبة الأولى والمقام الأول بين أعمال البر التي قام بها رحمه الله . كيف لا و « إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر » فقد بنى في حايل مساجد : الشيخ عيسى ، وسماح ، وزبارة ، والشيخ حمزة ، والسبعان ، والسليمي ، وموقق « موجج » وجميعها ثمانية مساجد . وبنى في بريدة المسجد الجامع ومسجداً آخر أصغر منه . وبنى في الرياض مسجد منفوحة ومسجداً في قصره بشارع الوشم ، وبنى في مزرعته بالقصيم مسجداً للعاملين فيها وللعمال والفلاحين في المزارع المجاورة . وساعد في بناء مساجد متعددة في لبنان في بيروت وبعلبك والبقاع بمعونات مالية قدمها للمشرفين على بناء تلك المساجد

وبعد وفاة سموه أكمل ابنه الأكبر سمو الأمير عبد الله بن عبد العنزيز بن مساعد رسالة والده في إعهار المساجد فبنى أربعة مساجد جامعة تحمل اسم الراحل الكريم في كل من عرعر ، وطريف ،ورفحا ، وعويقيلة . والجدير بالذكر أن سمو « الأمير عبد الله قد بنى على حسابه الخاص أربعة مساجد في عرعر وثلاثة مساجد في بريدة عندما كان أميراً فيها . وقد أشرنا الى ذلك عند حديثنا عن سموه في الفصل الرابع من هذا الكتاب .

ولما كان شكر النعمة من صفات عباد الله الصالحين فقد كان رحمه الله كلما تذكر نعمة يقول : الحمد لله ! جعل الله ضدّها قد فات ! وكان يقول دائماً : الحمد لله ! اليوم سهود مهود والعدو مطرود ! . . .

وعندما مرض ـ رحمه الله ـ ووهنت قواه استدعى كاتبه الخاص ومرافقه ( ناصر بن عبد الرحمن المبيريك ) وقال له : يا ناصر ! هذه أمانة أضعها في عنقك : انفعني من مالي ما دمت حياً ! . . ويقصد بذلك أن يكثر من الانفاق في وجوه البر والخير .

ويجدر بنا أن نختتم حديثنا عن تعبُّد سموه وتقواه بأن نشير إلى وصيته فقـد أوصى فيها ابنه الأكبر سمو الأمير عبد الله بتقوى الله وصلة الرحم ، كما أوصى أن ينفق ثلث ما تركه من مال على الأعمال الخيرية .

رحمه الله ، وأحسن اليه ، وجزاه خبر الجزاء .

## ۲ \_ کرمه

اشتهر العرب منذ أيام الجاهلية بالكرم الذي كان من مؤ هلات السيادة فيهم . وجاء الإسلام فأقرهم على ذلك بل وشجعهم عليه ورغبهم فيه . ولما كان سموه رحمه الله سليل الأسرة السعودية العريقة في عروبتها وأصالتها وشهائلها ، ولما كان قد نشأ على الفضائل الإسلامية الرفيعة التي عاشت في قلبه ونفسه وأثمرت في شهائله وسجاياه ، لما كان \_ رحمه الله \_ كذلك ، فمن الطبيعي أن يكون كريماً سخياً معطاءً .

والكرم من شيائل سموه التي اشتهر بها ، واظهر ما كان كرمه لضيوفه ، وقد خصص لهم في قصره مضافة ( مضيفاً ) وكَل أمرهالل رجال يثق بهم فكان منهم : عبيد الله بن صالح الهيه ( وكان مضيفاً من الدرجة الأولى ) وعلي محمد الغريب ( وكان مضيفاً من الدرجة الثانية ) وكانا يعرضان عليه أسهاء الوافدين عليه يومياً من القبائل . وكثيراً ما أنب ( المضايفي ) بل وعاقبه على أي تقصير يبدر منه . وكان الضيوف ينزلون في المضيف على منازل كل حسب منزلته ومقامه .

وكان المضيف ينقسم الى ثلاثة أقسام:

١ \_ قسم للضيوف في اليوم الأول ، ويقدم فيه الطعام وعليه ذبيحة من الضأن .

٢ ـ قسم للضيوف في اليوم الثاني ويقدم فيه الطعام ومعه شيء من اللحم .

٣ ـ قسم للضيوف في اليوم الثالث وما بعده : ويُقَدم فيه الطعام وما يلزمه .

أما ضيوف سموه من الأجانب أو الشخصيات الكبيرة أو الرسمية فلهم ( ضيافات ) خاصة في قصره .

وكان رحمه الله يتفقد حالة ضيوفه ويشرف على راحتهم وطعامهم بنفسه .

وكان كثيرون يقصدون المضيف من الأهالي يطلبون الحطب أو الشاي أو القهوة أو الهيل ( الهال ) أو السكر أو اللبن . وكانت تعليات سموه أن يُلبى طلبهم وأن لا يُردوا عن حاجة ، ولا سيا في رمضان حيث كان يوزع ذلك على أخوياه ( مرافقيه)أيضاً .

وإذا كان رحمه الله كريماً بطبعه ، فهو أكرم ما يكون في رمضان الذي هو شهر الكرم والإحسان والبذل والعطاء . فكان يمد الساطكل يوم أمام مجلسه عند الإفطار وعليه التمر والماء والقهوة فيفطر هو ومن شاء الحضور من مرافقيه وموظفيه وعابري السبيل فطور سُنّة ، ثم يقوم الجميع لأداء صلاة المغرب وبعد الصلاة يتناولون العشاء ثم يتفرقون كلَّ الى بيته .

وكان عند بواب قصره في رمضان صحون تمر وماء وقهوة فمن أدركته ساعة الإفطار في الطريق أخذ حاجته منذلك وأفطر.

وكان في العشر الأواخر من رمضان يأمر بتقديم الذبائح مطبوخة للسجناء حسب عددهم ، وذلك عيدية لهم . وكان دائم التفقد لأحوالهم حتى لا يلحق بهم حيف أو مضايقة أو نقص في أرزاقهم ومؤونتهم وكان يعاقب السجان بشدة عند حدوث شيء من ذلك .

وقد مَرَّ بنا كيف كان \_ رحمه الله \_ يكثر من الصدقة والإحسان في رمضان وبخاصة في ليلة السابع والعشرين منه حيث كان يعتق بعضاً من مماليكه من الرجال والنساء في كل عام حتى أعتقهم جميعاً دون أن يأخذ على ذلك أي تعويض من الدولة عندما ألغت الرق وحررت جميع الأرقاء في عام ١٣٨١ هـ في مستهل حركة الإصلاح التي قام بها جلالة الملك فيصل رحمه الله . . . لقد اعتق لوجه ولا يريد على ذلك جزاء سوى رضوان الله وثوابه وحَسْبُه ذلك من ربه جزاءً موفوراً .

وكان يصنع يوم العيد وليمة يذبح فيها ناقة وثلاثين ذبيحة من الضأن . فكان على سهاطه اكثر من ثلاثين صينية من الطعام ويجتمع حولها حوالي الفان من الناس من وجوه الأهالي والموظفين والمسؤولين في حايل وما جاورها من القرى والبلدان .

وكانت لدى سموه قدر كبيرة اسمها (جولان) ضلعها متران وارتفاعها متر ونصف المتر وتتسع لناقة وستة خراف في آن واحد . وكانت توضع على موقد كبير وتحتها قطع كبيرة من الخشب . وجاءت تسميتها ( الجولان ) من ان الذبائح تتجول فيها كها تشاء لسعتها . كها كانت لديه أيضاً صينية كبيرة اسمها ( مرزوقة ) تتسع لناقة وأربعة خراف حولها من جوانبها الأربعة . وكان يجلس معه حولها اكثر من ثلاثين شخصاً . وكان ثهانية رجال ( اربعة من كل جانب ) ينتشلون اللحم من

القدر (جولان) ويضعونه في الصينية (مرزوقة) بالشناكيل (الكلاليب)، وجاءت تسمية الصينية (مرزوقة) من أن الله مُيسَرٌ لها رزقها من فضله دائهاً. وكانت مخصصة مع القدر (جولان) للولائم الكبيرة في الأعياد والمناسبات كزيارة جلالة الملك أو أحد الأمراء. وكان لديه صوانٍ كثيرة كبيرة أخرى، ولكنها أصغر من (مرزوقة). وكان الضويف من الأجانبيعجبون بهذه الصواني الكبيرة ويلتقطون الصور التذكارية لها.

وكان رحمه الله يحرص دائهاً على أن يكون مع الذبيحة رأسها وكبدها وكرشها فإذا نقص شيء من ذلك أنب المضايفي وربما عاقبه . وكان على المائدة يبدأ بالكبد ثم الشحم وبعده اللحم ، وكان الناس ممن حضر يفعلون فعله .

وكان من عادته في الولائم التي يقيمها أن لا يقوم إلا آخر المدعو ين لأنه يخشى إن قام عن الطعام قبلهم أن يقوموا قبل أن يتناولوا حاجتهم من الطعام . وكان إذا رأى أحد المدعوين أو الضيوف يهم بالقيام عن المائدة أوما إليه بيده أن يتهمل ، حتى لا يحرج الباقين فيقوموا قبل أن يشبعوا . وكان إذا دُعي الى وليمة يقوم أول الناس ثم يتبعه المرافقون له ، لأن غايته من قبول الدعوة تكريم من دعاه بتلبية دعوته فقط وليس الشبع . وكان يجب الحديث على المائدة لأنه يفتح الشهية ويزيل الوحشة والحرج من نفوس الضيوف فيأنسون ويقبلون على الطعام . وإذا ساد الصمت على الطعام افتعل الحديث في أي موضوع . وكانت هذه عادته حتى في مجالسه فلم يكن يجب أن يسودها الصمت . ولم يكن يجب المزاح على الطعام لأنه يُقلل الهيبة ، وكان يقول لمن يفعل ذلك : «كَرِّم النعمة » .

وكان من عادات سموه في كل عيد أن يعطي جميع أخوياه ( مرافقيه ) وموظفيه لكل منهم مقطعاً ( ثوباً ) « مردون » أو زبوناً وشهاغاً ( كوفية حمراء ) أو غترة ( كوفية بيضاء ) ، كها كان يرسل الهدايا في الاعياد لكبار الموظفين كأمير الجهاد ومدير الأمن العام وأمير الفدائيين وكبار الموظفين في مكتبه ، فكان يرسل الى كل منهم ذبيحتين وبشتاً ( عباءة ) وغترة كها كان يرسل مثل ذلك للنواب والمطاوعة وأئمة المساجد . ثم صار بعد ذلك يعطيهم نقوداً تتفاوت حسب مراتبهم ومراكزهم .

ومن عادات سموه رحمه الله أنه كان إذا تزوج أحد من أخوياه أو موظفيه قدم

له من الف الى ألفي ريال مع ذبيحتين وكيسين من الرز . وإذا رُزق أحدهم بولد قدم له تميمته ذبيحتين للذكر وذبيحة للأنثى أو قدم قيمة ذلك نقوداً .

وكان الكثيرون يقصدونه يطلبون الخيل والإبل ، وكان من هؤ لاء : ابـن الجبعة ( خوي الملك عبد العزيز ) وابن خثيلة وابن فضيلة وابن عَجَرَّش وابن منديل وغيرهم فكان يعطيهم الإبل ومعها ضرَوبة ( فحل ) .

وكان إذا أراد أن يساعد شخصاً يتأكد من أنه فعلا محتاج الى هذه المساعدة فيعطيه ما يسد حاجته ويكفيه ويرضيه ؛ فقد كان يهمه كثيراً ان يعرف كيف ستنُفق المساعدات التي يقدمها .

وكان لا يسمع بأحد من أمراء آل سعود يقترب من منطقة حايل أو منطقة القصيم في رحلة صيد إلا خرج للسلام عليه ودعوته الى حايل ، فإذا اعتذر أرسل اليه (ضيافته) من الذبائح والأرزاق . وحَدَث مرة أن أحد أبناء محمد بن طلال الرشيد كان يصطاد في أطراف القصيم في أرض يقال لها ( نواظر ) وسمع به سموه فخرج للسلام عليه ثم دعاه الى حايل فاعتذر وشكره لأنه لم يستأذن جلالة الملك في دخول حايل . قبل سموه عذره ، ولما عاد الى حايل أرسل اليه سيارة محملة بالذبائح والأرزاق ضيافة له . ولم يمنعه من ذلك كون ولد محمد بن طلال في سن أبناء سموه . وقد قدر لسموه هذه المكرمة الكبرة .

ومن حكايات كرمه أنه كان مرة في رحلة صيد ، وقد غادر مخيمه وترك فيه مسؤولاً اسمه (حمد بن حمد ) وفي عصر ذلك اليوم كان الطقس بارداً جداً قصد المخيم جماعة من ( الصلّب ) في سيارة ومعهم نساء وأطفال ، فطردهم ابن حمد لوجود النساء معهم لأنه خاف عليهن عمن معه من الأخويا والخدم أن يتعرض بعضهم لهن بأذى . ولما عاد سموه الى المخيم اخبره ابن حمد بذلك ، فغضب غضباً شديداً وقال له : أخويانا عقلاء ومن كان منهم غير ذلك كسرنارأسه ( أي عاقبناه ) فلهاذا تطردهم ! ؟ ثم سأل عن اتجاه سيرهم فدلوه عليه ، فأمر أن تُطبخ ذبيحة ثم تحمل كاملة مع ماء ونقود وبنزين وأمر المريّ ( قصّاص الأثر ) أن يتبع طريقهم حتى يلحق بهم ويعطيهم ما معه وأرسله في أثرهم بسيارة مع بعض رجاله . ثم أنّب ابن حمد وأمره أن لا يكرر ذلك لأن الوقت ليل والطقس بارد جداً ومع الجهاعة نساء وأطفال ولعلّهم منقطعون في الصحراء وبحاجة الى طعام أو ماء أو نقود أو بنزين ؛ ثم قال

له : كيف تطردهم وقد قصدوا مخيمي ؟ ! وظل رحمه الله يترقب عودة المَريّ ومن معه بقلق وانفعال حتى عاد وأخبره أنه قد أدركهم وسلمهم ما بعث به سموه إليهم فاطمأن وهدأت نفسه واستراح .

وقد احتضن ـ رحمه الله ـ جميع مستخدميه وموظفيه كأنهم أبناؤه وقد تركهم بعد وفاته إخواناً يتواصلون ويتزاورون ويحبون الخير بعضهم لبعض . لقد أولاهم ثقته المطلقة فنزع ما قد يكون في صدورهم من غِلَّ وحقد . لقد أورثهم كها أورث أبناءه ، حتى أبناؤه خرجوا من بيته وتفرقوا في بيوتهم الخاصة ، أما مستخدموه فهم في بيوتهم التي أورثهم إياها يُصلّون في مسجده ويدعون له بالمغفرة والرحمة .

لقد سَنَّ رحمه الله مع مستخدميه وموظفيه سُنَّة ستبقى أبدالدهـ ر. لقـد ملأ قلوبهم بمحبته واحترامه في حياته وزرع محبته واحترامه في نفوسهم اكثر بعد موته .

يقول السيد ناصر بن مبيزيك : كان ـ رحمه الله ـ كبيراً عظياً في الحياة ، فصار بعد الموت اكبر وأعظم ، لقد ذهب عنا جسمه فقطأما روحه وفضله وذكره فها زال كل ذلك بيننا ، وسيبقى إن شاء الله الى يوم الدين .

وفيا يلي قائمة بأسهاء من وهبهم بيوتاً ما زالوا يسكنونها ، وقد ملَّكهم إياها قبل وفاته ، لقد كان مطمئناً عليهم في حياته بما شملهم به من رعايته وبره ، فأراد أن يطمئن عليهم بعد موته فوهبهم بيوتاً يأوون إليها ويجدون فيها الراحة والاستقرار :

والمجموع ثلاثة وثلاثون بيتاً وقطعتا أرض كبيرتان على الشارع إلى جانب البيوت وكان سموه قد خير صاحبيها (عبد الرحمن البراك ، وعلى ) آنذاك بين الأرض والبيوت فاختارا الأرض لاتساعها وأهمية موقعها . وتقع هذه البيوت جميعها وقطعتا الأرض في (عُزلة) واحدة شرقي المربع بشارع الوشم . وهذا عدا عن الحوش الكبير الذي أعطاه للسيد ناصر المبيريك والذي يقع في قلب العاصمة ، وكان في الأصل (كراجاً) لسياراته رحه الله وتقدر قيمته الآن بحوالي عشرين مليون ريال . وأما البيوت والأراضي التي أعطاها سموه في حايل فهي كثيرة إلا أنني لم أمكن من حصرها .

وهذا كله دليل قاطع وبرهان ناصع على ما كان يتصف به رحمه الله من كرم وسخاء وبذل وعطاء . وقد اقتفى ابنه سمو الأمير عبد الله خطاه في ذلك فاشترى عدداً من البيوت في مدينة عرعر ومنحها لعدد من أخوياه والعاملين معه عدا الأراضي التي أعطاها في بريدة .

| ملاحظات                      | الهبة     | الوظيفة     | رقم الأسماء                          |
|------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| فخم مفروش شيال المربع        | منزل خاص  | كاتب ومرافق | ١ ناصر عبد الرحن المبيريك            |
| كان سموه قد اشتراه لأبنائه   | وحوش كبير | خاص خاص     |                                      |
| ثلاثة منها منحة خاصة         | ۽ ٻيوت    | خادم خاص    | ٢ رشيد العبد العزيز                  |
| والرابع منحة من جملة الأخويا |           | ومعتوق ا    |                                      |
| مسجد قصره بشارع الوشم        | بيت       |             | ٣ مؤذن المسجد ومن يخلفه              |
| مسجد قصره بشارع الوشم        | بيت       |             | ٤ إمام المسجد ومن يخلفه              |
| بدل البيت                    | أرض كبيرة | امام المسجد | <ul> <li>عبد الرحن البراك</li> </ul> |
| الشقق الأربع في عمارة واحدة  | شقة       | خوي         | ٦ ابن داعج                           |
| والأخويا الأربعة نزلوا       | شقة       | خوي         | ٧ عبد الله بن قاسم                   |
| مع سموه الرياض وقدموا        | شقة       | خوي         | ۸ محمد بن عظب                        |
| معه من حايل                  | شقة       | خوي         | ۹ خنیسان بن جریبیع                   |
|                              | بيت       | معتوق       | ۱۰ عبادل                             |
| مع زوجته وهي معتوقة          | بيت       | سائق        | ۱۱ قدّوري                            |
|                              | بيت       | معتوقة      | ۱۲ فایدة                             |
| مع زوجة وهي معتوقة           | ا بیت     | <b>خو</b> ي | ١٣ خير الله اليامي                   |
|                              | ا بیت     | معتوق       | ١٤ سعيد البادي                       |
|                              | ا بیت     | معتوق       | ۱۵ خمیس                              |
|                              | بيت       | معتوق       | ١٦ علي الحساوي                       |
|                              | بيت       | معتوق       | ۱۷ سلمان                             |
|                              | ا بیت     | مضايفي      | ۱۸ بشیر الرباح                       |
| صاحب قهوته الخاصة            | بيت ا     | قهوجي       | ۱۹ ابن سعیّد                         |
| فرّاشه الخاص .               | ابيت ا    | فراش        | ۲۰ ابراهیم بن حمید                   |
| سائقه الخاص                  | ا بیت     | سائق        | ۲۱ عبد الله ابراهيم                  |
| مضايفي بالمقناص              | ابيت      | مضايفي      | ۲۲ محمد بن ملیحان                    |
| 4                            | ابيت ا    | خوي         | ۲۳ عبد الله بن ارشيد                 |
| مضايفي وأمين صندوق           | أرض وبيت  | مضايفي      | ۲۴ عُلِيَ                            |
| إمام في البر والخارج         | بيت       | إمام        | ۲۵ محمد بن عبید                      |
|                              | ابيت      |             | ۲۶ مهند <i>س</i> سیاراته             |
|                              | ہیت       | سائق        | ۲۷ شاهین                             |
| itu u .                      | بيت       | معتوق       | ۲۸ مبروك                             |
| عهارة اكبر من البيوت الأخرى  | بيت       | <b>خو</b> ي | ۲۹ غایب بن صالع                      |
|                              | بیت       | معتوق       | ۳۰ بشر                               |

### ٣ \_ حلمــه

الحلم سيد الأخلاق

وكان سموه - رحمه الله - واسع الصدر حلياً ، يكظم غيظه ويعفو ، ويقابل الإساءة بالإحسان ، فكثيراً ماكان يفد عليه بعض مَنْ كان قد بلغه عنه ما يسوؤه من قول أو فعل وأنهم يظهرون له المحبة نفاقاً ويضمرون له في صدورهم الشر والبغضاء ، فكان يبالغ في إكرامهم والحفاوة بهم . وكان بعض رجاله يراجعونه في ذلك ويذكر ونه بحقيقة مواقف هؤ لاء ومشاعرهم نحوه ، فكان يرد عليهم مبتسماً : دعوهم ! كلَّ ألله حسيبه ! وليس لنا إلا الظاهر ! . . .

ولم يكن خافياً عليه ـ رحمه الله ـ ما كان يخفيه المنافقون والمتزلّفون في صدورهم خلاف ما يبدونه له بألسنتهم . كانت له في ذلك فراسة قلّما تخيب ، وكان يذكر لخاصته أنه يعرف ما في دخيلة الشخص من نفاق أو إخلاص ، من ضغينة أو مجبة ، من صدق في مشاعره أو كذب بمجرد ملامسة يده عند السلام عليه . . ولكنه مع ذلك لم يكن يؤ اخذ أحداً على ما في دخيلته مما يعرفه هو بنفسه أو يبلغه عنه كان يكظم غيظه ولا يبديه ، ولا يلاحق أحداً أو يضايقه بسبب شيء من ذلك . أليس الكاظمون الغيظ والعافون عن الناس من المؤ منين ! ؟ وهذا عند الله حسبه . . . . .

## ٤ \_ تواضعــه

من تواضع لله رفعه

وقد كان رحمه الله جم التواضع لله سبحانه وتعالى ، فأذل نفسه بالعبادة ، وشق عليها بقيام الليل والتهجد ، فحرمها لذيذ النوم ، من أجل ثواب الله ورضوانه الذي وعد به عباده الصالحين . وكان رحمه الله عبداً صالحاً ، وفي لربه وخالقه بحق العبودية على خير ما يكون الوفاء .

وكان رحمه الله عبداً شكوراً ، لم تُبطره النعمة ، فكان لا يرى ما آل إليه من النعمة وما هو فيه من الرخاء ورغد العيش إلا ذكر ما مرَّ بهم من ضيق وفاقة وشظف في أيام الجهاد الأولى وما قبلها . كان دائهاً يذكر الأيام التي كان فيها نازلاً مع أعها عند قبائل المُرَّة في يبرين . كان الماء قليلاً ، وإن وُجد كان مُرًا ؛ وكان مضطراً الى أن يشرب لبن الإبل الذي كان له فعل السكاكين في بطنه ، وكان دائهاً يذكر كيف أصيب بسبب ذلك بإسهال شديد أسلمه للفراش عدة أيام لأنه كان يشربه للمرة الأولى في حياته . وكان يقول باستمرار وفي كل مناسبة : إنَّ ما نحن فيه من النعمة لشيء يستوجب الشكر الدائم ، وما فتىء يحث منْ حوله على دوام شكر الله على نعمه الكثيرة عليهم . لم تغير النعمة ما في نفسه ، فقد بقي على ما كان عليه : حياته أقرب الى التقشف والزهد .

وكها كان ـ رحمه الله ـ جَمَّ التواضع لله جَلَّ وعلا ، فقد كان كذلك كريم النفس كثير التواضع في معاملته لموظفيه وأخوياه . كان يعاملهم كإخوة أو أبناء ، لا يوجه إليهم من الكلام ما يجرح كبرياءهم أو يمسُّ مشاعرهم . وقد روى لي السيد ناصر المبيريك أنه منذ عمل مع سموه رحمه الله لا يتذكر مرة أنه وجه اليه كلمة تأنيب أو تعنيف فيها جرح لمشاعره ، وإنما كان ينصحه ويرشده بلطف ولين ، وينتقده برفق في ما يقع فيه من أخطاء في مجال عمله .

## ٥ \_ حياؤه

الحياء من الإيمان .

وسموه رحمه الله كان شديد الحياء

كان يرتدي ملابسه الداخلية بمفرده بحيث لا يراه أحد من الناس ، وكذلك بقية ملابسه الأخرى . . وكان لا يدخل عليه أحد في شراعه (خيمته) أو في صالونه \_ فيا بعد \_ إلا بعد أن يستكمل ارتداء ملابسه . . وكان يتأذى كثيراً من ظهور أي جزء من جسمه حتى ولو كان ذلك رجله أو ساقه . . ولم يكن يَقْبَل أن يساعده أحد في أموره الخاصة كحلاقته أو استحامه بل كان يتولى ذلك بنفسه و بمفرده .

ويذكر مرافقوه أنه \_ وقبل اتخاذ وسائل الراحة الحديثة \_ كان إذا ذهب لقضاء الحاجة وهو في البَرِّ مشى اكثر من كيلو ونصف حتى يبتعد عمَّن معه ويتوارى عن الأنظار تماماً .

# ٦ \_ حُبُّه للنظافة

تنظَّفوا فإنَّ الإِسلام نظيف . .

هذا هو شعاره دائهاً . أوكيست النظافة من الإيمان ! ؟

وسموه - رحمه الله - كان شديد العناية بمظهره ، فلم يكن يخرج الى مجلسه حتى يتأكد من أنه قد استكمل أسباب أناقته واطمأن وسوّى شاربه ولحيته . ولم يكن يستعمل أية مساحيق أو مواد صناعية سوى الطّيب ( العطر ) والصابون . وكان يغتسل عدة مرات في اليوم للصلاة والنظافة العامة ؛ ولم يُقلع عن ذلك حتى في أيام مرضه . وقد نصحه الأطباء بالامتناع عن ذلك فلم يستمع إلى نصحهم مما زاد في مرضه وأضرَّ بصحته ؛ وكان يقول لمن يلومه في ذلك : « الأطباء لا يعملون لي شيئاً ولا يجلبون لي نفعاً ، الله وحده هو النافع . . . !

وقد كان لسموه عادات في النظافة ألزم بها نفسه حتى أصبحت جزءاً من حياته اليومية ، فلم يكن يترك الاستحهام عدة مرات كل يوم سواء أكان مقياً أو في سفر أو في رحلة صيد أو في غزو حيث يُباح التيمم . ولم يكن يمنعه من ذلك برد الشتاء القارس أو ظروف المرض . وكان يحرص أيضاً أن يتدخن (يتبخر) كل يوم قبل خروجه من بيته الى المسجد أو الى المكتب . وكانت تفوح منه دائهاً رائحة دهن العود او دهن الورد ولم يكن يترك ذلك في أي ظرف من الظروف .

## ٧ ـ حبـه للصــدق

الصدق منجاة .

هذا ما كان يقوله ـ رحمه الله ـ دائماً . فقد كان يحب الصدق ويعده من صفات الرجولة والمروءة ، ويكره الكذب ويعده من صفات الجبناء الأنذال . وخير مصداق على ذلك الحادثة التالية :

اعتدى رجل من قبيلة (عنزة) اسمه (الكاسب) على عنزي آخر فقتله. وكان قد حصل خلاف من قبل بين القاتل وذوي القتيل ولم يكن هذا الخلاف ليصل الى حد ارتكاب جريمة القتل. فبادروا الى اتهام الكاسب بجريمة القتل. ورفعوا المقضية الى الأمير عبد العزيز بن مساعد فألقي القبض على الكاسب وأودع السجن، بانتظار حكم الشرع فيه.

ولدى إحالة القضية الى المحكمة ، طالب القاضي المدَّعين بالبيَّنة وإلا اكتفى بيمين المتهم . وعجز المدَّعون عن إثبات الجريمة عليه ، كما أنهم رفضوا قبول يمينه لأن القاتل سيحلف على كل حال ولو كاذباً لينجو من القصاص . وقد جرى إبلاغ سموه بذلك .

وكان سموه يولي هذه الحالات ولا سيا بين العشائر اهتاماً خاصاً . أمر بإحضار المتهم بين يديه ، وطلب منه أن يقول الصدق ووعده في الوقت نفسه أن يساعده قدر المستطاع في إنقاذ حياته من القصاص . لم يستطع الكاسب أمام هيبة سموه أن يستمر في إنكاره ؛ وكان في الوقت نفسه واثقاً من وعده له بالمساعدة لما عُرف غنه من صدق فيا يَعِد ومن كرم ومروءة ونخوة ، فقال : يا أبا عبد الله ! أنا القاتل ! ولا أستطيع أن أخفى عنك الحقيقة . .

أمر سموه بإعادة المتهم الى السجن ؛ ثم أحضر خصومه وأطلعهم على الحقيقة ، وطلب منهم العفو عن الكاسب على أن يقوم سموه بدفع دية القتيل من ماله الخاص . فما كان منهم إلا أن تنازلوا لله ثم لسموه عن حقهم ، وأعلنوا عفوهم

عن الرجل إكراماً له ، لقد هزّتهم أريحية سموه وأثارت في نفوسهم مشاعر المروءة والنخوة العربية الأصيلة .

أجزل سموه لهم العطاء من خيل وإبل وشياه ومال ، فانصرفوا وقد غمرت نفوسهم الطمأنينة والرضا يدعون له بطول العمر . وأطلق سراح الكاسب من السجن .

وهكذا كافأ سموه الصادق على صدقه بالسعي للعفو عنه وإطلاق سراحه . وكافأ الكرام على كرمهم وعفوهم بأن أجزل لهم العطاء .

حقاً إن الصدق منجاة . . . !

# ٨ ـ ممايته للأعراض وغيرته عليها

لقد مرَّ بنا شيء عن غيرة سموه على أعراض المسلمين وحمايته لها . فقد ذكرنا عند حديثنا عن فتح سموه لعسير كيف أنه لم يوافق على مهاجمة أبها في الليل خشية على النساء والأطفال . وكيف أنه أمر ( الإخوان ) بمغادرة أبها قبل العيد بيوم واحد حتى لا يضيقوا على أهلها في يوم عيدهم ، وذلك عندما كان في طريقه لحرب الأدارسة .

وكيف لا يحمي سموه الأعراض وهي من حُرُمات الله التي نذر نفسه للدفاع عنها والمحافظة عليها . وما فتىء الفارس العربي يفتخر بدفاعه عن حريمه وعرضه منذ أقدم العصور .

والأمثلة على ذلك في سيرته رحمه الله كثيرة :

من ذلك : أن رجلاً دخل عليه يشكو اليه أنه قد أعتدي على ابنته . فأحال سموه القضية الى التحقيق ، ولم يأت التحقيق بنتيجة . أمر بإحضار الفتاة المعتدى عليها ، وعرض عليها عشرين شخصاً من الموظفين والمستخدمين للتعرف على المعتدي ، فتعرفت عليه مع رفيق له . باشر التحقيق مع المتهمين بنفسه فاعترفا ، فأحالها الى الشرع الذي حكم بجلدها ونفيها .

لم يكتف سموه بهذا الحكم ، لا مخالفة لحكم الشرع ، ولكن نظراً لظروف القضية : فالمعتديان من موظفي الحكومة ، والحادثة وقعت في شهر رمضان ، والمعتدى عليها فتاة قاصر لا تتجاوز السادسة عشرة ، ثم هذه هي المرة الأولى التي تُعرض عليه فيها مثل هذه القضية ؛ فيجب أن يكون العقاب شديداً ورادعاً للفاعلين وغيرها ؛ ولا يكون ذلك إلا بإيقاع أقصى العقوبة بها بجدع أنفيها أو قطع أحد أطرافها ليكونا عبرة لمن اعتبر .

ورفع أمرهما الى الملك سعود (كان ذلك عام ٧٦هـ بالرياض وشرح له ظروف القضية ووجهة نظره فيها وطلب منه إصدار حكم رادع بحق المجرمين .

فجاءه الرد في اليوم التالي برقياً ( أنت في حايل حاكم غير منصوب ، وما تجُريه مقبول ) الأمر إذَن في يده يحكم بما يشاء دون حاجة الى مراجعة .

أحس سموه بعظم المسؤولية في هذه القضية ، ولم يشأ أن يتحمل وحده بشأنها تبعة أي حكم أو اتخاذ أي إجراء . إنه يريد أن يكون الشرع عوناً له في ذلك . ورفع الأمر ثانية الى مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن ابراهيم . وجاء رده طبق الأصل عن حكم قاضي حايل الشيخ حمود بن حسين الشغدلي .

رضي سموه بحكم الشرع ، وقلبه يتقطع ألماً ، فهو مع شدة رغبته في التنكيل بالمجرمين لم يشأ أن يتجاوز حكم الشرع فيحكم برأيه أو حسبها يمليه عليه شعوره تجاه هذه القضية وتجاه تلك الفتاة .

وحادثة أخرى : \_

رفع اليه ذات يوم أحد المواطنين أنه قد اعتدي على ابنة له بينا كانت ترعى غناً لما . فأحال القضية الى الشيخ حمود بن حسين قاضي حايل فأنكر المتهم ما نُسب إليه وادعى وجود عداوة قديمة بين أبيه وبين المدعي الذى يريد إلصاق التهمة به نكاية به وبأبيه وانتقاماً منها ظلماً وعدواناً . ولم يجد الشيخ بينة تدين المتهم فحكم بتعزيره بجلده ثمانين جلدة .

ورجع المدعي الى سموه وأكد له أنْ ليس بينه وبين المتهم أو أبيه أية عداوة سابقة وأصر على اتهامه له بما يدعي به عليه .

طلب سموه بعض المرّيّة (قصاصي الأثر) وأمرهم بالذهاب مع الفتاة وأبيها والمتهم وتتبُّع آثار الاثنين الى مكان الحادث وفحص تلك الأثار بدقة وعناية .

سار الجميع الى المكان الذي أرشدتهم اليه الفتاة ، وهناك وجد المَرِّيَّة آثـار عراكها أثناء محاولة المتهم الاعتداء على الفتاة التي دلت الآثار على أنها كانت تدافع عن نفسها بشدة ولكنها في النهاية غُلبت على أمرها . وعاد المرَّيَّة الى سموه وأخبروه أنه لا توجد في المكان سوى آثار الفتاة وآثار المتهم ، ومن ثم فهو الذي اعتدى عليها حيث أن الآثار تدل على ذلك تماماً .

اعترف المتهم بفعلته الشنعاء . وأمر سموه بإحضار خمس عشرة عصا من جريد

النخل الأخضر وأمر أن يجلد المتهم في السوق بلا رأفة . ثم صادر جميع ما كان لدى والده من إبل وغنم جزاء تستّره على جريمة ولده وموافقته على ما ادعاه بالباطل من أنَّ بينهم وبين والد الفتاة عداوة قديمة هي سبب اتهامه لهم ظلماً بهذه القضية .

وأدخل سموه الحلال المصادر ( الغنم والإبل ) الى بيت المال وكان ضمن ما أرسله من معونة الى الملك عبد العزيز عند التجهيز لحرب اليمن التي قادها الأمير فيصل .

## ۹ \_ هوایاته وفروسیته

كان لسموه - رحمه الله - ولع شديد بالخيول الجياد ( الأصيلة ) والركائب ( من الأبل ) وكان لديه قرب القصر إصطبل كبير يضم عدداً ضخهاً من الخيول العربية الأصيلة ، ولم يكن يمر يوم دون أن يكون له جولة على هذه الخيول . وكان لديه عدد كبير آخر من الخيول تعيش في الصحراء ويشرف عليها رجال مخصصون لذلك يُسمَّون ( الزمالين ) وقد بلغ عددها ألف رأس . وكان سموه يقوم بين حين وآخر بزيارات لمراعي تلك الخيول يتفقدها ويستعرضها . وقد عبر عن محبته لها بقوله :

|           | <b>ف</b> از ي | ألأ         | الليّ        | راکب   | يا      |
|-----------|---------------|-------------|--------------|--------|---------|
| يعجبنا    | القساع        | مع          | ە- ە<br>مىيە | مُدُ   |         |
|           | غازي          | لإبِنْ      | قُلْ         | طارْشي | يا      |
| رکایْبنا  | مَغَــالي     |             | فَ ظ         | يخف ظ  |         |
|           | عازي          | مانــا      | ــن          | عنه    | الخيل   |
| حِبايبْنا | هِنْ          | الرَّمَــكُ | ء ۽          | Þ      |         |
|           | وحجازي        | لخبست       | -1           | بنا    | داجــنْ |
| مضاربنا   | بانــتْ       |             | لحقــو       | بالحقو |         |

وابن غازي هو صالح بن غازي أحد رجاله المخلصين وقـد كان وكيلاً له مسئولاً عن خيله في البر ، وكان يساعده كاتبً له مع عدد من الزمّالين .

وكان رحمه الله فارساً يملاً عين الناظر بحُسن سمته وجمال طلعته ومهابته . وكان إذا استوى على فرسه انتخى نخوته المشهورة ثم أطلق في الهواء عدة طلقات من مسدسه ( أبو عشرين ) ، وكانت هذه عَرْضَتَهُ المعتادة . أما نخوته فكانت ( خيّال الخيل فداوى الشيخ أخو من طاع الله )

وفداوي الشيخ : أي فداء للملك عبد العزيز .

وكان كثيراً ما يركب من حايل الى جبل أجاً ، وكان يقصد عدة أماكن مثل : صبابة والنُّقرة وسدوس . وكان يركب معه عدد من خاصته من مثل : سليان الشنيفي وغايب بن صالح وضيف الله بن قبلان ودحيّم ( عبد الرحمن ) بن مبيريك وعبد العزيز بن بسام ومن آل سبهان : علي حمود ومتعب لحمود وراكان وعبد العزيز السبهان . وكان يرافقه عدد من خدمه وعبيده مثل : فرج أبو مناخر وبخيّت الفقير وعلي بن قصبان وسلمان وحمدان . وكان يركب عادة بعد صلاة العصر ، وكثيراً ما كان يسابق من معه . وأكثر ما كان يجب مداعبة غايب والشنيفي وابن قبلان . وكان أحياناً يسابق من معه عدواً على رجليه فسبق مرة الشنيفي وابن نويصر .

وقد أهدى أربعة من خيله الأصيلة الى الملك فاروق ملك مصر السابق الذي كان قد طلبها من الملك عبد العزيز رحمه الله . وكان من تلك الخيول فرسه ( العبيّة ) فقفزت من السيارة فلحقوها بالسيارات فلم يدركوها حتى وصلت الى الشاطىء ونزلت في الماء وجعلت تعوم حتى أدركوها بالقوارب وأمسكوا بها بعد أن نال منها التعب والإجهاد .

ومن خيوله المشهورة غير العبيّة : الحدادية ، والرويلية وهي التي غزا عليها أثناء فتح عسير .

ولم تكن الركائب ( الإبل ) تقلُّ أهمية عن الخيل عنده ، فقد كان يوليها جُلَّ عنايته . وبما أنَّ الإبل لا تستقر في مكان ، لأنها تكون في تنقّل دائم طلباً للمرعى ، فقد خصص لها سموه دورة واحدة في العام حيث يمكث فترة يتفقد شؤونها في مراعيها ويتمتع بمشاهدتها وقد بلغت عنده أعداداً كبيرة تزيد على الألف . . . وكان حبه لها نابعاً من شعوره وتقديره لما كانت تقوم به من دور عظيم في حرب العصاة والباغين والمتمردين سواء أكان ذلك بنقل الجنود أم نقل المؤ ن والعتاد .

ومن ركائبه المشهورة (سيعُورَة) و (لولاحة) وقد سُمَّيت كذلك لطولها المُفرط. وكان يركَبها في غزوه أثناء فتح أبها. وقد حج مرة برفقة الملك عبد العزيز رحمه الله وكان يركب لولاحة فيعلو بها على الجميع. وفي (منى) ركبها الملك فاستحسنها وأعجب بطولها فقدمها سموه له هدية.

وقد عبَّر عن حبه للركائب ( الإبل ) بهذه الأبيات :

أحِب ريمات ولا ني عَنْهِنْ بُسالي يا اللّه عسى دايماً خضر مغاليها يا ما قطعنا عليها مِنْ خَلا خالي شرق وغرب مع القبلِه وشهاليها خَذْنا على كورها دَيْنِ لنا غالي

وانا احمد الله لنا زين تواليها وكان الصيد من هوايات سموه المفضلة ، وكان صياداً ماهراً يحسن الرماية فكان يرمي الظباء وهو في السيارة كها كان يرمي الحباري وهي طائرة . وكانت رحلات الصيد التي يقوم بها تمتد الى شهر أحياناً وكان يرافقه فيها حوالي مائة وخمسين من ضيوفه ورجاله ومرافقيه وخدمه وعبيده . وكان يقصد في هذه الرحلات مناطق معينة جنوب حايل أشهرها ( مِبْهِل ) و ( غَبِيَّة ) وكانت غبية حمى لخيله وإبله .

وفي رحلات الصيد كان يشارك مَنْ معه في أعمالهم ، حتى في الطبخ وجمع الحطب . وكان لحم الأرنب مشوياً أحب لحم الصيد إليه كما كان يحب كبد الظبي مشوياً ومتبًلاً بالبهارات والملح .

# ١٠: شجاعته الحربية

## واهتمام الجهات المختصة بإبراز دوره في الجهاد

تحدثنا في (الفصل الثالث) من هذا الكتاب حديثاً وافياً ضافياً عن حياة سموه العسكرية ، ومراحل جهاده ، وفصلنا القول في المعارك التي خاضها مع الملك عبد العزيز ، طيَّب الله ثراه ، والمعارك التي تولى القيادة فيها بنفسه . . وفي هذا وذاك دليل على مدى ما كان يتحلى به سموه من شجاعة وجرأة وإقدام ، فقد كان يخوض المعارك بعزم أقوى من الحديد وقلب لا يعرف الخوف ولا يرهب الموت . وكان إذا حمي وطيس المعارك نسي نفسه أنه القائد وطرح عنه كل أسباب الحيطة والحذر ، وتذكر فقطأنه جندي باسل ، ومقاتل شجاع يسعى من أجل هدف واحد : النصر أو الشهادة .

ومن مواقف شجاعته أنه بعـد أن استـولى على ( الحَقُـو ) من الأدارسـة ، وصلت في عصر ذلك اليوم إليها نجدة من الحسن الإدريسي بقيادة ( حيدر ) فهب سموه الى فرسه متقلداً بندقيته ومسدسه وسيفه واندفع مع الخيالـة لملاقـاة حيدر ، فاندفع الى سموه كلُّ من : ابراهيم السالم وعلى ومتعب الحمود من آل السبهان وأمسكوا بعنان فرسه يحولون بينه وبين المسير على الخيالة فصدهم عنه فأبوا فزجرهم فأبوا أيضاً ثم جَعَل يضرب من يقترب منه بعصاه فقالوا له : مهما فعلت لن ندعك تذهب اارسل غيرك أنت هنا ولي أمرنا ولن ندعك تسير مع الخيالة فتأتيك رصاصة طائشة فتسقط أمام أعيننا ونحن ننظر ثم نضيع بعدك ! . . ثم نزعوا رجيله من السرج وأنزلوه بالقوة ؛ فجلس صامتاً لا يكلم أحداً ولا يجرؤ أحد على الدنو منه أو مخاطبته ، وهو واجم مكفهر الوجه وقد بدت عليه علامات الغضب والضيق . وقُدَّم اليه العشاء فأعرض عنه . . . ثم انجلي الموقف عن هزيمة حيدر ومَنْ معه وعاد رجال سموه منتصرين ، فتقدم إليه عبد الرحمن بن مبيريك وقال له : لا يجب أن تغضب مما فعلوا ! إنهم يحبونك ويخافون عليك ! كثَّر الله خيرهـم على ما صنعـوا ! إنهــم لا يشكُّون في شجاعتك ولكنهم يخشون أن يكمن لك أحد الأعداء خلف صخرة أو شجرة ثم يُرديك برصاصة وأنت غافل عنه فتضطرب أمورنا بعدك وتكون العاقبة وخيمة ! وظل به حتى سرِّيُّ عنه وهدأ ورضي وانبسطت أساريره . وكان الموقف نفسه قد حدث في غزوة المسعري على عزيز الدويش ، فقد اندفع سموه يقتحم المعركة ماشياً على قدميه فأمسك به حمد الشويعر وابراهيم السالم السبهان وابن مصيبيح وحمدان أحد عبيده . وقد أجهدوا أنفسهم كثيراً ليحولوا دون اندفاعه الى قلب المعركة وهو على هذه الصورة خشية أن تصيبه رصاصة طائشة تودي بحياته في الوقت الذي يكونون فيه بحاجة ماسة الى حكمته وحنكته وتخطيطه في القتال .

هكذا يكون القائد بين جنوده ، لا يرى نفسه إلا جندياً مثلهم عليه ما عليه ما عليهم ، يجعل نفسه قدوة لهم في الإقدام والفداء وهكذا يكون الجنود مع قائدهم يلتفون حوله قلباً وقالباً يحدو مسيرتهم الى النصر والظفر .

هكذا يكون القائد بين جنوده ، لا يرى نفسه إلا جندياً مثلهم عليه ما عليهم ، يجعل نفسه قدوة مم في الإقدام والفداء وهكذا يكون الجنود مع قائدهم يلتفون حوله قلباً وقالباً يحدو مسيرتهم الى النصر والظفر .

وعند تأسيس المتحف الحربي في كلية الملك عبد العزيز الحربية ورد الى سموه الخطاب التالى من قائد الكلية :

الرقم ٤٧٢

التاريخ ٦/ ٣/ ١٣٩٥ هـ

حضرة صاحب السمل الأمير عبد العزيز بن مساعد حفظه الله .

بعد التحية والتقدير:

أعرض لسموكم بأن كلية الملك عبد العزيز الحربية قد تبنّت إقامة متحف حربي يصوّر الصفحة التاريخية المشرّفة من الوجهة الحربية لجلالة الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود ، طيب الله ثراه ، وقد حظي المشروع بموافقة جلالة الملك فيصل حفظه الله بموجب خطابه السامي رقم ١٣٩٣/٨ د وتاريخ فيصل حفظه الموجه لسمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام المعظم .

ولا يخفي على سموكم الواجب الوطني علينا جميعاً بالحفاظ على تاريخ ذلك البطل وأسرتكم الكريمة وتراثنا الحربي في الجزيرة العربية ، وتجسيد هذا التاريخ في

صُور ناطقة تتناقلها الأجيال القادمة من أبناء أمتنا الإسلامية العربية .

هذا يطيب لي توجيه الدعوة لسموكم الكريم بأن تتكرموا بالمساهمة بما تقتنونه من مآثر تاريخية كسلاح أو وثائق تاريخية حربية أو ملابس أو عدة حربية أو كتب كانت تخص جلالة المغفور له الملك عبد العزيز أو أجدادكم وأهديت اليكم ولها قيمة تاريخية .

وستُدَوَّن في سجل المتحف المآثر التي تقدمونها مساهمة منكم في تجهيز هذا المتحف الحربي .

وتقبلوا سموكم خالص التقدير والعرفان لشخصكم ودمتم .

العقيد الركن عبد العزيز بن المخلص بن محمد آل الشيخ

وقد تأثر سموه \_ رحمه الله \_ بهذا الخطاب فأجاب عنه بالخطاب التالي الذي يتجلى فيهولاء الجندي لقائده بأروع صُوره وأصدقها .

الرقم ١٨٤٩/ ٤٦٢

التاريخ ۲۱/ ۳/ ۱۳۹۰ هـ

المكرم قائد كلية الملك عبد العزيز الحربية الابن العقيد عبد العزيز بن محمد آل الشيخ المحترم .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وبعد: تلقينا كتابكم رقم ٤٧٢ في ٦/٣/ ١٣٩٥ هـ، واستجابة لمشاعر الجميع الوطنية يسرني بكل تقدير وإخلاص لماضي مؤسس المملكة الملك عبد العزيز وذكرياته أن أساهم بتزويد متحف الكلية بما احتفظت به من عدة حربية وبعض بقايا أثاث صار له حظ المساهمة الفعلية التأسيسية وذلك بقيادة وتوجيه المغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه.

وإني في هذه اللحظات وعبرة الانفعال تسيطر على أرفع وجهي الى الله شاكراً له حاضرنا ومتذكراً ماضينا . ها نحن جنينا ثهار كفاح ذلك العبقري والإنسان المتسلح بخوف الله وشكره والذي نشهد له أنه في ساعة النصر وفي ساعة الهزيمة



مسجد سمو الأمير عبدالعزيز بن مساعد في مدينة عرعر

يشكر الله وأنه كان يُبدي أنبل المشاعر الإنسانية حتى في لهيب المعارك ، وإنني أشهد أمام الله أنه كان يوجه جميع جنوده المحاربين الى التمسك بخوف الله في الحرب والسلم على السواء ، وكان يعتبرهم أبناءه وإخوته وهذا واقعنا ينطق بما قلت . ولي رجاء أن يتمسك جنود اليوم بتوجيهات جلالة المؤسس الكبير وينفذوها .

وأختتم رسالتي الى كلية الملك عبد العزيز بالابتهال الى الله أن يقبل شكري على نعمة الإسلام والأمن والمحبة والتآخي التي ننعم بها والتي كانت امنية المؤسس الكبير الذي يقود المسيرة من بعده بأمانة الملك فيصل . وأكرر ابتهالي الى الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحفظ الإسلام وينصره برجاله المخلصين . والسلام .

عبد العزيز بن مساعد

#### المرفقات :

١٦ بندقية مختلفة ( شرفة وأم أصبع وأم تاج وأم ١١ )

شدادَه الخاص ( وهو شداد الذلول الذي كان يغزو عليه )

على الذلول .
 جواعد من جواعده الخاصة التي كانت توضع على الذلول .

مِعْركته الخاصة . والمِعْركة هي السرج .

عَيبتان خاصتان به . والعيبة جراب يحُفظ به السيف ويُعَلَّق على الذلول .

عيبة أخرى تستعمل لحفظ العِصّي .

عِذَار فرسه الخاص . والعذار ما تدلىّ من اللجام على خد الفرس .

صَدَارا فرس . والصدار يوضع على المعركة .

سبع رشمات للخيل ( والرشمة سلاسل تحيط برأس الفرس ليربط بها الرَّسَن ) أربع صرايم للإبل ( الجيش ) والصرايم هي الأرسان .

خمسة أحدّة للخيل ( وهي الحديد الذي تقيَّد به الفرس ) .

أما مسدسه الخاص ( أبو عشرين ) وبندقيته الخاصة وحزامها فهما لدى ابنه الأكبر سمو الأمير عبد الله امير منطقة الحدود الشمالية .

#### بر أندالرم الأريسيم

الرَفِّ خ : ١١/٨ ٧ --

الموقىسسر

وزارة الدفاع والطيرامن والمغشية العامة رئامة همئة أركان حرب الجيش كلية الهلك عبم المزيز المربية

الادّارة

✓ صاحب المو الامير عبد المزيز بن مساعد بن جلــــوى

السلام عليكم ورحمة الله ومركاتسه

تلقينا كتابكم رقم ٩ إ ٤٦٢/١٨ بتاريخ ٣١٥/٣/١١ هـ المتضمن استجابــة سعوكم الكريـــــم للمناهمينة في بتحف البلك عد المزيز العسكسرى وتزويد البتحف بمعروضات آثريت تجسد تاريخ بلاد نسسا الغاليب بالسيلاح والمعداء التي كنتم تقتنوها ياصاحب السعوفي حسروب توحيد الملكسة مع جلالسيسية المغفسور لده الملك عبدالعزيز طيب اللنه تستسرآه

عرفانآ وتقديرآ لاستجابة سموكم بهذه المساهمة الوطنية الطبيعة نقدم لسموكم خالص الشكر والتقديدر وجزيل العرفان بهذاء المشارك النبيلت التي ستدون في سجل المتحف •

عبد العزيز بن محمد ال الشيــــــ 

نسخة مع التحية والتقدير لصاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للعلم الكريس

وقد اهتمت ( دارة الملك عبد العزيز ) بالدور الكبير الذي قام به رحمه الله في الجهاد من أجل تحرير أجزاء المملكة وتوحيدها بقيادة جلالة المغفور الملك عبد العزيز طيب الله ثراه ؛ فأرسلت الى ابنه سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد الرسالة التالية :

الرقم ٤٠٩ ٥/١

التاريخ ۲۲/ ۳/ ۱۳۹۸

صاحب السمو أمير الحدود الشهالية الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد حفظه الله .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد: فإن ( دارة الملك عبد العزيز ) باعتبارها واحدة من مراكز البحوث في المملكة التي تُعنى بالدرجة الأولى بتاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وأعلامها وآثارها الفكرية ، وتركز على تاريخ جلالة المغفور له الملك عبد العزيز وتبرزه واضحاً للخاص والعام . . .

ولما كان الأمير عبد العزيز بن مساعد يرحمه الله ـ أحد المناضلين الذين تحملوا أمانة الجهاد مع جلالة الملك عبد العزيز في سبيل توحيد أجزاء المملكة وضمّها في كيان واحد متماسك هو ما يُعرف الآن بالمملكة العربية السعودية .

فإن الدارة تقوم الآن بإعداد بحث يتناول حياة الأمير عبد العزيز بن مساعد ، ويُلقى الضوء على مراحل جهاده المختلفة والمناصب التي تقلدها وصلته بالملك عبد العزيز .

لذلك فإن الدارة تأمل تزويدها بما قد يكون لديهم من وثائق أو مخطوطات أو آثار تميط اللثام عن جانب من حياته. ، يرحمه الله .

ورفق هذا مجموعة من مطبوعات الدارة .

وفي انتظار رَدّ سموكم أرجو أن تقبلوا اسمى تحياتي وتقديري .

أمين عام دارة الملك عبد العزيز المنتدب

طامي بن هديف« البقيمي »

وقد ردّ سموه بالكتاب التالي:

الرقم ٧٤٧/٣

التاريخ ١٠/ ٥/ ١٣٩٨ هـ

سعادة الأستاذ الفاصل أمين عام دارة الملك عبد العزيز المنتدب سلمه الله . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وبعد: إشارة الى خطاب سعادتكم رقم ٢٩ / ٥/ ١ وتاريخ ٢٧ / ٣/ ٩٨ هـ وطلبكم ما قد يكون لدينا من وثائق أو مخطوطات أو اثار تميط اللثام عن جانب من حياة المغفور له والدنا سمو الأمير عبد العزيز بن مساعد طيب الله ثراه من أجل إعداد بحث عن حياة سموه وجهاده يرحمه الله .

نشكركم على اهتمامكم ونقدر مساعي الدارة ، في سبيل إبراز تاريخ المملكة المعاصر وتوضيح دور المغفور له جلالة الملك عبد العزيز ورجاله المخلصين رحمهم الله جميعاً في تحرير أجزاء المملكة وتوحيدها تحت راية التوحيد .

ونود أن نفيدكم أنها بصدد وضع كتاب شامل يتناول حياة سمو مولاي الوالد المرحوم الأمير عبد العزيز بن مساعد ، كها يتناول بالتفصيل حياته العسكرية والإدارية ودوره في النضال والجهاد مع جلالة المغفور له الملك عبد العزيز ، يرحمه الله . وقد كلَّفْنا الأستاذ حسن حسن سليان بالقيام بهذه المهمة . ومن المتوقع ان يصدر الكتاب في وقت قريب جداً إن شاء الله . ونأمل أن يكون وافياً بالغرض المطلوب . وسنوافيكم عن صدوره بالعدد الكافي من النسخ إن شاء الله .

ولكم أطيب تحياتنا ا

عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد امير منطقة الحدود الشهالية .

وقد بَرَّ سموه بوعاه ، فكان هذا الكتاب . . . !

### 11 \_ حکمته

عند حديثنا عن حياة سموه الإدارية والعسكرية أشرنا الى كثير من المواقف التي كان سموه فيها حكياً بعيد النظر ، بل إن حكمته وحصافته وصدق نظرته تتجلى في جميع مواقفه في مختلف نواحي حياته . كان لا يصدر حكياً ولا يتخذ قراراً ولا يقوم بإجراء ولا يتصرف تصرفاً إلا بعد التروّي وتقليب الرأي والتبصر واعتبار كافة الاحتالات السلبية والايجابية وكان رحمه الله دائياً يُغلب عقله على هواه فلا يحكم الا بما يقضي به الشرع والعدل بصرف النظر عن مشاعره الشخصية ورغباته الذاتية . والأمثلة على ذلك في حياته رحمه الله كثيرة ويمكن الاستدلال عليها في كل موقف من المواقف السابقة التي تعرضنا لها .

ونضيف الى تلك المواقف الكثيرة موقفه من قضية ( البسيس ) أحد أخوياه من حرب وكان قد قتله ( ابن مخيمر ) من شمر وأخذ سلاحه بينا كان في مهمة رسمية على الحدود الشمالية . وقد تأثر سموه كثيراً وحاول جهده القبض على القاتل وحال دون ذلك التجاؤه الى العراق متنكراً بعد أن اعاد سلاح الخوي وذلوله .

وكان للبسيس ولد ، فأمره سموه أن يبحث عن قاتل ابيه ويبلغ السلطة عنه حالما يجده لأن اعتداءه إنما كان على الحكومة أيضاً وليس على والده فقط .

ومرت عشرون سنة دون إلقاء القبض على القاتل ، وبعدها وردت إشارة الى سموه أنه قد دخل المملكة وأنه موجود في الرياض فبادر بالإبراق الى الملك سعود آنذاك فشرح له القضية وطلب القبض عليه وارساله الى حايل لينظر الشرع في أمره . ولم يلبث أن ألقي القبض على البسيس وأرسل الى سموه مع الغريّب أحد رجال الحرس الملكي .

مثل القاتل بين يدى سموه بقامته القصيرة واثقاً من نفسه فسأله سموه : كيف تقتل (خوينًا) ثم تدخل البلاد! ؟ فقال : يا محفوظ! من عشرين سنة وأنا أغيرً مرقدي كل ليلة وما استهنت بك ولا بحكمك يا ابن مساعد ولا بحكم آل سعود! ولكن أتى بي عدالتكم وحبكم للشرع! ولست جاهلاً ولامغفلاً حتى أدخل البلاد

وأنت ورائي وفي طلبي! ولكن سبق أن جئت ابن البسيس وهو على الحدود ومعي جماعة من شمر وطلبناه فسامحني وأخذ الدية ، وها أنا الآن بين يديك ولا مفر لي مما يقضى به الله على!

أرسل سموه في طلب ابن البسيس وكان موجوداً بحايل وسأله عما قاله ابن غيمر فطأطأ رأسه خجلاً وأقر بصحة ما قانه . احتد سموه وقال له : نحن لم نقصر معك عندما قُتل ابوك! أعطيناك المال والسلاح للتحري عن قاتله فكيف تفعل ذلك دون علمنا عندما عثرت عليه ؟ أنت من رجالنا وأبوك من رجالنا وقد قُتل في لازمنا! أن عملك هذا خيانة لنا وللحكومة! ثم أمر بنتف شار به ونزع سلاحه وتسريحه من الخدمة . ثم اطلق سراح ابن مخيمر وأمر له بكسوة من ثياب سموه الخاصة وشرهه (اعطاه مبلغا من المال) وقال له : البلد بلدك وما دامت قضيتك منتهية فليس أمامنا إلا حكم الله والشرع .

خرج ابن مخيمر الى السوق في ملابسه الجديدة وهو يجررها ( دون ان يخبنها ) حتى يرى الناس فضل سموه عليه . وهذا دليل على نزول سموه على حكم الشرع وكبته لمشاعره الشخصية وكظمه لغيظه وعقوه عند المقدرة .

ومن المواقف التي تدل على حكمة سموه رحمه الله ، موقفه من مسألة (حمى غبية) وهو مرعى جنوب حايل جعله سموه خاصاً بالخيل والإبل المعدة للجهاد . وقد أساء البعض تفسير ذلك وذهبوا الى القول بأن سموه قد أختص نفسه بهذا المرعى الخصيب من دونهم ، ولذلك عمد بعضهم الى ارسال مواشيهم اليه وتمادى البعض الأخر فصاروا يحشون (يأخذون العشب لمواشيهم) منه وزاد الأمر عن حده .

لم يغضب سموه ، وإنما أراد أن يحل المسألة حلاً يرضي الجميع بأن يزيل من نفوسهم ما علق بها من وهم وسوء فهم . جمع وجوه أهل حايل وأفهمهم أنه لم يقصد أن يختص نفسه بحمى غبيَّة دونهم ولكنه أراد بذلك راحتهم ومصلحتهم فجمع خيل الجهاد وإبله هناك حتى لا يضيق عليهم ويرهقهم بأخذ خيلهم وركائبهم اذا اقتضى الأمر عند القيام بغزو ما .

ادرك الجميع قصد سموه النبيل فطابت نفوسهم .

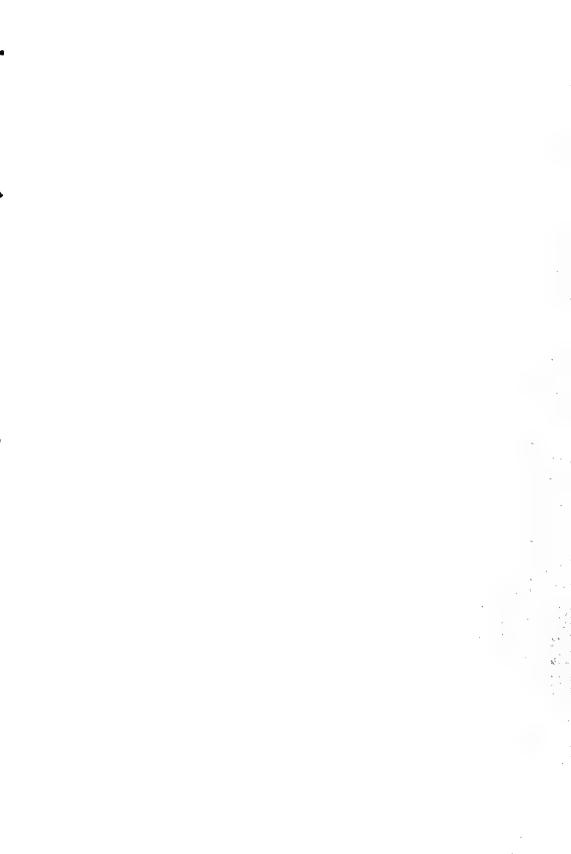



صِلَتُهُ بِالْمُلُوكِ مِنْ آلِ سُعود



## ١ \_ صلته بالملك عبد العزيز

كان الأمير عبد العزيز بن مساعد محل الثقة المطلقة للملك عبد العزيز . وكان سموه إذا ذهب لزيارة جلالته في الرياض استقبله استقبالاً بالغ الحفاوة لما كان يكته له من الاحترام والمحبة والتقدير . وكان من عادة سموه أن يزور جلالته في الرياض في صيف كل سنة . وفي إحدى هذه الزيارات كان الملك عبد العزيز يعد العدة لإرسال حملة الى عسير لحرب الأدراسة وقد كان يود إسناد قيادتها إلى بعض الاشخاص ، ويبدو أنه لم يكن هناك استجابة ، فقال له الملك : يبدو أنه لا أحد لهذا الأمر غيرك ، ويبدو أن زيارتك ستصير مغزى . فأجابه : أنا دائما في لازمكم ! . . . ثم عاد الى حايل واعد العدة لهذه الحملة . وكان الملك لا يرغب أصلاً في اسناد مهمة قيادة هذه الحملة إليه لأن الظروف آنذاك كانت تستدعي بقاءه في حايل ولكنه على ما يبدو قد اضطر الى ذلك ، عندما لم يجد غيره لهذه المهمة .

وكان الأمير عبد العزيز بن مساعد بدوره يعز الملك عبد العزيز الى درجة كبيرة تفوق الحَدّ وتزيد على المألوف ، وبعد وفات كان لا يُذكر له الا بكى ، وقلًما كان يبكي ، فقد كانت شخصيته قوية تمنعه من إظهار ضعفه حتى أمام الأمور العظام ، إلا فيا يختص بذكر الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ

وحين مرض الملك عبد العزيز مرضه الذي مات فيه كان سموه يرسل خادمه الخاص ( رشيد ) كل ليلة لزيارة جلالته ليطمئنه على حالته الصحية وأخباره فكان رشيد يجد عنده الطبيشي او عبد الله بن مبارك أو مدحت شيخ الأرض ، وكان إذا وجده مستيقظاً أبلغه تحيات الأمير وتمنياته فيسأل جلالته عنه ويرسل اليه بتمنيات ماثلة . وكانت هذه عادة سموه حتى توفي الملك رحمه الله . ولـدى سماع سموه بالخبر ـ كان آنذاك في الطائف ، خف الى قصر الملك هناك ، ولدى دخوله ومن معه القصر قابلتهم النساء بالصياح والعويل ، ولقي سموه الأمير سعود والأمير فيصل فأمسك بأيديها رحمها الله وقال لها : قولا لا إله إلا الله ! الله عطاه للمسلمين ثم

استرده! الله يجعلكم خليفة مباركة من بعده! . ثم قال للملك سعود: عاهد اخاك ياسعود! فأعلن أن أخاه فيصلاً ولياً لعهده وجلس معه يتقبلان التعازي وهكذا كان رأي سموه أن يعلن الملك سعود أخاه الأمير فيصل ولياً لعهده فوراً وأبوه لم يُرفع بعدد منعاً للخلاف والفرقة .

وكان الرأي ان يُدفن الملك عبد العزيز بالطائف حيث توفي ، ولكن سموه أشار بدفنه في الرياض فنفذوا رغبته ، فدُفن الى جانب أخيه الأمير محمد بن عبد الرحمن ، رحمها الله .

وقد بكى سموه يوم وفاة الملك عبد العزيز بحرقة ، ولكن ذلك لم يُفقدهُ اتزانه وإيمانه بأن الموت حق وأنه مصير كل حي ولم ينسَ في ساعة المصاب الأليم مصلحة الدولة في جمع الكلمة ووحدة الصف ولذلك طلب من الملك سعود تسمية أخيه الأمير فيصل ولياً للعهد منعاً لاحتال حدوث أى خلاف أو فُرقة .

ولِعظَم محبته للملك عبد العزيز فقد كان سموه يحب أبناءه وبناته حباً جماً وبلا حدود . وكان لا يُذكر له أحدهم وإن كان صغير السن إلا وخف لاستقباله والقيام بواجب ضيافته حتى ولو كان في رحلة صيد . وكانوا بدورهم يبادلونه الحب بمثله والثقة بمثلها ، وكانوا يعدونه بمثابة والدهم بعد وفاة والدهم الملك عبد العزيز ، طيب الله ثراه . وكانوا إذا زاروه أو زارهم قبلوا يده احتراماً وتكريماً له كأنه أبوهم بما فيهم جلالة الملك خالد وسمو الأمير فهد وسائر أصحاب السمو إخوتها . وكان الملك فيصل ـ رحمه الله \_ يقبل أنفه .

### عبد العزيز هو عبد العزيز

وحدثني السيد ابراهيم محمد الحسون ، قال :

في مستهل عام ١٣٥٩ هـ كنت مديراً لجمرك ( أم ارضمة ) وتقع على حدود المملكة الشهالية مع العراق ، وكانت تقطنها قبيلة الأسلم من شمر في أيام الصيف حيث تنزل حول آبارها الكثيرة ، وهي آبار قديمة العهد . وكانت مجموعات من البادية تقصدها أيضاً وتقيم حولها مع مواشيها .

وجرت العادة أن ترسيل الحكومة من قبلها موظفين يُسمُّون ( عوامل الزكاة )

لجمع زكاة المواشي من البوادي اثناء تجمعهم . وكانت العاملة تتألف في العادة من أمير وكاتب وقابض وبعض المرافقين ( الاخويا ) . وكان سمو الأمير عبد العزيز بن مساعد رحمه الله يقوم باختيار عوامل الزكاة من قبله في المنطقة الشهالية من المملكة وكان يقوم بتوزيعهم على بوادي المنطقة حسب خطة يضعها لذلك ، وكانوا يسلمون إليه ما يحصلونه من زكاة سواءً أكان ذلك مواشي أم نقداً ليتولى ضمها الى بيت المال والاشراف على إنفاقها في الطرق المنتروعة .

وكانت المحروقات في ذلك الوقت تأتي من السَّفّانية الى أم ارضمة حيث توزع منها على جميع مراكز الحدود الأخرى في قرية ، والحفر ،ولينه ، ولوقه بالإضافة الى مركز ام ارضمة ذاتها . وكنت أنا الذي أتولى هذه المهمة بناء على أوامر صرف صادرة من جلالة الملك عبد العزيز مباشرة أو من وزير المالية عبد الله بن سليان أو من مدير عام الجهارك زكى عمر .

وفي أحد الأيام تقدم الي أمير إحدى عوامل الزكاة القادمة من حايل وهو (عبد الغزيز بن مرشود) وطلب تزويده بالمحروقات اللازمة لسيارة العاملة خلال تجوالها في بوادي المنطقة . ولم تكن لدي اعتادات بصرف محروقات لعوامل الزكاة ، إذ إن المحروقات كانت مخصصة لمراكز الحدود فقط ، ولذلك أبرقت لجلالة الملك المعظم لتعميدي بما يلزم بخصوص أوامر الصرف الصادرة من سمو الأمير عبد العزيز بن مساعد لعوامل الزكاة في المنطقة الشهالية ، وجاءني الرد من جلالته خلال ساعتين في برقية هذا نصها :

ابراهيم الحسون ام ارضمة

ج برقيتكم . عبد العزيز هو عبد العزيز

( عبد العزيز )

برقية في غابة الايجاز تجمع في مضمونها معاني في غاية السمو والثراء . فإن أوامر الأمير عبد العزيز بن مساعد لها من قوة النفاذ مثل ما لأوامر الملك عبد العزيز نفسه سواء بسواء ، فهو وإياه شيء واحد ، لا تناقض بين ما يأمران به ولا اختلاف .

هذا ما يقوله الملك عبد العزيز نفسه وليس بعد قوله قول .

#### ليت عندى مثل هذا الرجل ثلاثة

كان سمو الأمير عبد العزيز بن مساعد رحمه الله كلما قدم لزيارة الملك عبد العزيز تغمده الله برحمته فسلم عليه ثم ذهب سموه للسلام على بقية افراد الأسرة ، التفت جلالته الى من في مجلسه من خاصته وكبار رجاله وقال : ليت عندي مثل هذا الرجل ثلاثة . وهذا يدل على المكانة الرفيعة والمنزلة العالية التي كان سموه يحتلها في قلب جلالته وفي نفسه كما يدل ايضا على الوزن الكبير الذي كان لسموه في الاحداث التي كانت تجرى آنذاك خلال تحرير أجزاء المملكة وتوحيدها .

### ۲ ـ صلته بالملك سعود

لم يكن تقدير الملك سعود رحمه الله لسمو الأمير عبد العزيز بن مساعد ليقل عن تقدير والده الملك عبد العزيز له ، فقد كان يحترمه و يجله اعترافاً بفضله ومكانته في الأسرة وتقديراً للدور البطولي الذي قام به مجاهداً الى جانب اخيه الملك عبد العزيز طيب الله ثراه .

وكان الملك سعود كثيراً ما يستشير سموه في القضايا ذات الاهمية الخاصة ، وكان سموه يمده بنصائحه الأبوية وتوجيهاته وارشاداته التي كان يتقبلها بصدر رحب عن رضى واقتناع .

وقد مَرَّ بنا أن الملك سعود قد أبرق الى الأمير حين راجعه في قضية الفتاة التي اعتدى عليها اثنان من الموظفين في رمضان : ( أنت في حايل حاكم غير منصوب ، وما تجربة مقبول) وهذا دليل على مقدار الثقة التي كان يوليه إياها ، وعلى ما كان يتمتع به سموه من مقام رفيع في نفس الملك سعود ، رحمه الله .

## ٣ ـ صلته بالملك فيصل

كانت صلته بالملك فيصل رحمه الله وثيقة جداً . وبعد ان استقر سموه في الرياض بعد اعتزاله العمل في عام ١٣٩١ هـ كان والملك فيصل يتبادلان الزيارات باستمرار ، وكان أحدهما إذا استبطأ زيارة الآخر خفّ لزيارته للاطمئنان عليه .

وكان الملك فيصل رحمه الله في حديثه الى سموه وكتاباته له يبدي له الكثير من المودة والاحترام والتقدير ، ومثالاً على ذلك رسالته التالية اليه :

الرقم ١٧٥٥/٢

التاريخ ۲۶/ ۷/ ۱۳۹۶هـ

حضرة صاحب السمو الأخ عبد العزيزين مساعد بن جلوي حفظه الله . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

فإننا نرجو من المولى العلي القدير ان يتم عليكم نعمة الصحة والعافية . تلقينا رسالتكم المؤ رخة في ١٣٩٤ / ١٣٩٤ هـ التي عبرتم فيها عن مشاعركم الصادقة وعواطفكم الكريمة نحونا بتهنئتكم الطيبة بمناسبة عودتنا الى الوطن بعد الزيارة التي قمنا بها لجمهورية مصر العربية . واننا لنشكركم على ذلك مقدرين دعواتكم المخلصة وسائلين الباري سبحانه وتعالى بأن يسدد على طريق الخير خطانا وأن يوفقنا لما فيه خير هذه الأمة وعزها وإعلاء راية الإسلام ورفعة شأن المسلمين وتوحيد كلمتهم .

هذا ، وختاماً نسأل الله جلَّت قدرته بأن يسبغ عليكم ثوب العافية وأن يتعكم بالصحة والسعادة ولا يريكم أي مكروه وأن يتولاكم بحفظه ورعايته . فيصل .

وكان الملك فيصل يبدي اهتمامه بتطور صحة سموه ومن ذلك خطابه السامي التالي :

الرقم ٤٤٩٤

التاريخ ٦/ ٥/ ١٣٩٤ هـ

حضرة صاحب السمو الأخ عبد العزيز بن مساعد حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله ان يمن عليكم بالصحة الكاملة .

وبعد: فقد تلقينا رسالتكم رقم ٢٩ /١٠٢٥ في ٢٦/ ٤/٤ وأحطنا علماً عالمًا وبعد المتمراركم في عمل المساجات الطبيعية في البيت وإحساسكم بتحسن في عضلات الرقبة والظهر، وإننا إذ نحمد الله على ذلك لنسأله سبحانه أن يتم عليكم نعمة الصحة ولا يريكم أي مكروه وأن يتولاكم برعايته وحفظه.

فيصل

وكان من عادة الملك فيصل طيب الله ثراه ان يزور سموه في كل يوم جمعة ! وكان لا يوقف سيارته إلا أسفل موقف سيارة سموه احتراماً له . وكان الأميريوقف سيارته على دكّة مرتفعة قليلاً .

وكثيرا ماكان الأمير عبد العزيز بن مساعد يزور الملك فيصل في قصر الحكم فيخرج جلالته لاستقبال سموه عند نزوله من السيارة . وكان سموه يجد حرجاً كبيراً في ذلك لأنه كان يرى أن فيه تعطيلاً لجلالة الملك عن أعماله .

وكان الملك فيصل ـ رحمه الله ـ قبل استشهاده بأسبوع واحد قد زار سموه زيارته الاخيرة . وعند مغادرة جلالته قصر سموه وبعد ان مشى عدة خطوات الى الخارج ناداه سموه قائلاً : ارجع أريد أن أقبلك! هات رأسك أقبله! رجع جلالته رحمه الله باسها وقال : لست أنت الذي تقبل رأسي! انا الذي سأقبل رأسك! ثم انحنى عليه وقبل رأسه وغادر المكان . وكان ناصر بن مبيريك يرافق جلالته مودعا الى الباب الخارجي فالتفت اليه جلالته وناداه باسمه ( وكان ناصر يظن ان جلالته لا يعرفه ) فقال : يا ناصر! هذا الشخص والله لا أعتبره الا عبد العزيز والدي! وإنه من المؤسسين! ومها عملت له ليس كثيراً! هذا له خطوات وفتوحات وآراء لا يمكن ان تُنسى .

ومضى على هذه الزيارة أسبوع . وأحس سموه بشوق كبير الى الملك فيصل

رحمه الله ، ولم تكن حالته الصحية تمكنّه من القيام بزيارته فكتب اليه الرسالة التالية :

الرقم ۱۸۵۱/ ٤٦٤ التاريخ ۲۱/۳/ ۱۳۹۵

سيدي جلالة الملك فيصل حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسال الله جَلَّت قدرته أن يمد جلالتكم بالعون والثبات لما فيه نصرة العرب وعز المسلمين .

وبعد: يود الخادم دائهاً مشاهدة جلالتكم ولكن نظراً لحالتي مع تقديري لمشاغل جلالتكم توقفت عن المجيء لجلالتكم واكتفيت بهذا الخطاب ليعرب لجلالتكم عن مشاعر الخادم ودعواته الدائمة بإن يشد الله عضد جلالتكم برجالاتكم المخلصين وأن يكلل مساعيكم بالنجاح وأن يهب جلالتكم رضا ربكم وأن يُسبل عليكم رداء الصحة وستر الدارين والسلام.

عبد العزيز بن مساعد .

وقد طلب سموه من خادمه الخاص ( رشيد ) ان يحمل هذا الخطاب الى جلالة الملك في اليوم التالي . وقبل ان يصل الخطاب الى جلالته كان قد استشهد قبل ظهر ذلك اليوم نفسه .

إن إحساساً داخلياً غامضاً في نفس سموه هو الذي دفعه الى طلب تقبيل جلالة الملك فيصل بعد أن كان قد خرج من عند سموه في زيارته الأخيرة له ولم يكن سموه يفعل ذلك في زيارات جلالته السابقة الاخرى . كها أنَّ هذا الإحساس الغامض نفسه هو الذي دفع سموه الى كتابة خطابه الأخير الى جلالته قبل استشهاده بيوم واحد فاستشهد جلالته قبل أن يتسلمه .

إنه حديث القلب النابض بالوفاء والإخلاص والمحبة الصادقة وحديث القلوب لا يكذب . . . !

ويوم استشهد الملك فيصل جزع سموه كثيراً ، ولكنه تمالك نفسه وقال : غفر الله له ! لولا شاء الله ماكان ! ثم صمت . وعند العصر ذهب سموه ليعزي جلالة الملك خالد في قصر المعذر فوجده يبكي والناس من حوله يبكون، فأومأ إليه بأصبعه السبّابة وقال : قل لا إله إلا الله ! الله يجعلكم خليفة مباركة من بعده ! الله يغفر له ويرحمه ! ثم مضى . . . .

وذهب ليعزي سمو الأمير فهد ولي العهدونائب رئيس مجلس الوزراء في قصر مجلس الوزراء الذي استشهد فيه الملك فيصل رحمه الله فخف سمو الأمير فهد ومعه من حضر من أفراد الأسرة لملاقاته ، فقال لهم سموه قولته لجلالة الملك خالد: قولوا لا إله إلا الله ! الله يجعلكم خليفة مباركة من بعده ! الله يغفر له ويرحمه ! ثم مضى . .

وفي اليوم التالي زار سموه في قصره جميع أفراد الأسرة الكريمة يعزونه بوفاة الملك فيصل ، طيب الله ثراه .

ويجدر بنا ونحن نختتم الحديث عن صلة سموه بالملك فيصل رحمه الله ان نشير الى الخطاب السامي الذي أرسله جلالته الى سموه بمناسبة طلب سموه اعتزال العمل فقد ورد فيه قوله جلالته: « وإنّا لن نسى الجهود التي بذلتموها لتوطيد دعائم هذا البلد وتوحيده تحت راية الإسلام بقيادة والدنا المغفور له جلالة الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، كما لن نسى ما قمتم به من جهد أثناء مزاولتكم العمل . . » ( راجع نص الخطاب كاملاً في الفصل الثاني من هذا الكتاب) .

وتعبيراً عن تقدير الدولة وعرفانها للدور الكبير الذي اضطلع به سموه في تحرير اجزاء المملكة وتوحيدها تحت راية الاسلام بقيادة الملك عبد العزيز رحمه الله فقد منحه الملك فيصل ( وشاح الملك عبد العزيز ) وهو أرفع وسام في الدولة وذلك بالمرسوم الملكي الكريم بتاريخ ١٦ ربيع أول ١٣٩٢ هـ الموافق ٢٩ أبريل ١٩٧٧ م



سمـو الامير عبد العزيز بن مساعد بين جلالة الملك فيصل وسمو ولي العهد سمو الامير فهد بن عبد العزيز ومجموعة من أصحاب السمو الامراء من آل سعود

9/1100 Fel 1/06

حضرة صاحب السعو الاخ عبد العزيز بن مساعد بن جلسوى حفظه اللسه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فأننا نرجو من المولسى العلي القدير بان يتم عليكسسم نعمة الصحمة والعافيه .

تلقينا رسالتكم الموارخة في ١١/ ١/ ١٣٩٤ التي عبرتم فيها عن مشاعركم الصادقه وعواطفكم الكريمة وتهنئتكم الطبيه بمناسبة عود تنا الى الوطسن بعد الزيارة التي قمنا بها لجمهوري مصر العربية واننا لنشكركم على ذلك مقدرين دعواتكم المخلصه وسائلين البارى سبحانه وتعالى بان يسدد على طريق الخير خطانا وان يوفقنا لمافيه خير هذه الاسة وعزها واعسلا راية الاسلام ورفعة شأن المسلمين وتوحيد كلمتهم .

ولقد احطنا علما بما ذكرتموه عن استمراركم على عمل المساجات وارتياحكم لنتيجتها واحساسكم بتحسن صحتكم وكان هذا مبعثا لسمرورنا فالحمد لله على ذلك •

هذا وختاما نسأل الله جلت قدرته بان يسبغ عليكم ثوب العافيه وان يمتعكم بالصعه والسعادة ولايريكم اى مكروه وان يتولاكم بحفظه ورعايت مسه ٥٠٠٠



ارد.. /م بر هر / ه / ٦

حضرة صاحب السعو الأخ عبد العزيز بن ساعد بن جلوى حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وركاته و نرجو من العولى سبحانه أن يمن عليكم بالصحيمة الكامليه و وحمد الله وركاته و المحمد و وحمد الكاملية و

فقد تلقينا رسالتكم رقم ٢٩٢/١٠٢ في ٢٩٢/٤/٤ هـ واحطنا علما بماذكرتم بشأن استعراركم في عمل المساجات الطبيعيم بالبيت واحساسكم بتحسن فسي حضلات الرقبم والظهر واننا اذ نحمد الله على ذلك لنسألم سبحائم أن يتم طيكسم نعمة المحمد ولايريكم أى مكروه وان يتولاكم بوهايته وحفظه ١٩٨٠



94/24N.

دردر المراق المحم

حفظه الليه

حضرة صاحب السعو الاخ عبد العزيز بن مساعب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته • نرجو من المولى جلت قدرته أن تكونو وكل عزيز لديكم بأتم صحمة وأوضى هناء ، أما نحن ولله مزيد الحمد والشكر فعلى خير ما تحبون ، وبعمد ه

فقد تلقينا رسالتكم المؤرخة في ١٠ / ١٣ ٩٣ هـ واحطنا علما بماجا ويهسا واننا لنشكر سعوكم على ما أبديتوه من المشاعر الصادقة وماعبرتم عنه من الدعوات المخلصة و ولقد سررنا بأن نتائج الفخوص التي اجريت لسعوكم جائت جميعها سليمة وان صحتكم في تحسن مستمره فالحسد لله والشكر له على ذلك وهو المسؤل سبحانه بأن يتم على سعوكم نعمة الصحة ويسبغ عليكم ردا الصحة الوارف وان نراكم وانتم بأحسن حسال ٠

هذا وختاما نكرر تمنياتنا لكم بالمزيد من الصحه والعافيه ٠

والله يتولاكم بحفظه ورعايتم مهه

المُلْحَكَةُ الْعَرِينَةُ الْسَعُوديَةُ الريض مكتب سمو الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي عسد

رر د ۱۱۸ ۱۱

July Sur Cull The Sur السيم وعدالله وبرط ته إ كالله عبلة قدرته أ دف عمد حديثم بالعوق والتباع ما فيه نفرة العب وعزالم لمن ولعد بود الحادم دائم وهم مريس ولك نظرًا لحالي مع تقديري لمن عن مرسم نوففت من الجئ طرائم و سنفس م الخطاب ليعب ليرتم عن حشاعر الخار ورعواته pour es es ano à air lui à بر جالاتم المخلصين وال كيلل ما عيم بالني ع وال بوهب مارشم رجنا دريم وأن الله ( معدم و ترالارین معرم ( معرف)



#### ٤ \_ صلته بالملك خالد

كان الأمير عبد العزيز بن مساعد محل محبة جلالة الملك خالد حفظه الله ومحل تقديره واحترامه ، فسموه خال جلالته ، عدا ما له في نفس جلالته من رفيع المقام وعلو المنزلة لدوره البطولي في تثبيت دعائم المملكة خلال سنوات جهاده الحافل .

وكان جلالة الملك وسمو الأمير يتبادلان الزيارات باستمرار خلال فترة إقامة سموه بالرياض بعد اعتزاله العمل . كما كان جلالته يسارع في السلام على سموه واستقابله عندما كان يزور الرياض اثناء إمارته على حايل . وكانا إذ ذاك يتبادلان الهدايا دائما فيهديه جلالته السيارات الفخمة ويهديه سموه الخيول العسربية الاصيلة .

وعندماكان سموه نزيل المستشفى في مرضه الذي توفي فيه كان جلالته يزوره باستمرار ويسأل عنه ويتفقد احواله . وعندما سافر جلالته الى لندن للعلاج ذهب بنفسه فزار سموه في المستشفى وودعه . وعند وفاة سموه كان جلالته ما يزال في لندن ، وقد جزع كثيراً عند سهاعه بالنبأ .

### ٥ \_ صلته بالأمراء من آل سعود

سبق أن أشرنا الى ان سموه رحمه الله ـ كان يجب أبناء الملك عبد العزيز ، طيب الله ثراه وبناته حباً جماً نظراً لما كان يكنه لأبيهم من محبة صادقة وتقدير مخلص واحترام عميق . وكان أصحاب السمو الأمراء جميعاً يبادلونه الحب والود والتقدير والاحترام ، وكانوا يعتبرونه بمثابة والدهم بعد أن توفي والدهم رحمه الله . وكانوا إذا زاروه أو زارهم قبلوا يده احتراما له وتقديراً لمقامه ومنزلته في الأسرة .

وكان سموه أثناء امارته على حايل لا يذكر له احد الأمراء من آل سعود نازلاً في منطقة حايل أو منطقة القصيم الاوخف لاستقباله والسلام عليه ودعوت الى حايل والقيام بواجب ضيافته حتى وان كان أحدهم صغير السن أو كان في رحلة صيد .

وخلال فترة وجود سموه في المستشفى في مرضه الأخير كان أصحاب السمو الأمراء وصاحبات السمو الاميرات يزورونه باستمرار ويسألون عن صحته ويتفقدون أحواله . ولدى سماعهم بخبروفاته خف كثيرون منهم الى المستشفى عمن كانوا موجودين آنذاك في الرياض وفي مقدمتهم سمو الأمير فهد ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الأمير نايف وزير الداخلية . وقد حضر جميع أصحاب السمو الأمراء الموجودين في الرياض بمن فيهم صغار السن منهم الصلاة على سموه في مسجد الرياض الكبير كما رافقوا جثمانه الى المقبرة . وكان حزنهم لوفاته شديداً وتأثرهم بالغاً .

. # <sup>‡</sup>

. .

الفصل التاسع

مراثيه



لك الاجر والرضوان والله شاهد على كل ما عدمت جهرا وخافيا وكنت حساما لا يغل حديده على الاثم والعدوان قد كان قاضيا وما مات من قد عاش في الناس ذكره وما غاب من في القلب ما زال ثاويا (عيد النعيم)

# ١ ـ السيوف وصهوة الخيل ترثيه لسمو الأمير الشاعر خالد الفيصل

قَالــوُا وَرَاهـا ما رِثَتْــهُ الصَّحافَةُ قِلْتِ السّيوفِ وصهَوْقَ الخيلْ عِنْدً النَّصَفُ يا اللَّـى تَعَـرْفَ النَّصَافَهُ إبـنْ مِساعِــدْ ويشِ فِعْلَــهُ دايِمْ وِخَشْــمِ الرَّمْــحْ يِرْعَفْ رْعَافَهْ الرمع يطعَن به وسيفَه وَانشِد ميادينَ الوغي كيف شافَه ضدًه مِنَ الفُرسانْ يومُمَهُ بْدَنْيه الفارسَ اللَّـي ما يَعَـرْفَ المخافهْ مخافّة وألي العرش ٳڵؖ تثنيه الشهامَــه والــورَعْ والنظافَهْ ما يْدَنِّسْ نْطيفْ عِرْض مَواطيه الكرَمْ الجَـودْ راعـي ضيافَهْ يغَدّيهُــمْ ذولا العَـــدِلْ ميزانْ والَظُّلُـــمْ آفَهْ إلْيا جاهْ مظلــوم لهِ الحـــقّ يِعْطيهْ نالٌ ضِدِّه عير ثوبَ الكَسَافَهُ بالمَعَــزَّهُ والاً رفيقَهْ

## ٢ \_ تسعون عاماً في الجهاد

للأستاذ الشاعر: عيد النعيم: مدير الجوازات والجنسية في منطقة الحدود الشمالية.

رأيتُ المنايا كلَّ يومٍ دَوَانيا فَجَـلَّ الـذي في الـكونِ ما زالَ باقيا ألا أيها الناعي أخا الجود والنَّدي نَعَيْتَ فقيداً عالِيَ القَــدْرِ المكرُماتِ الغُرِّ ليستْ خَفيَّةً وحاميي الحمسى مَنْ كانَ للحسق لَهُ بيضاءَ في كلِّ محنةٍ فما كان هَيَّاباً وما كانَ مصاب أصاب الناس مُذْ سمعوا به منهب إلا بكيناك يا مَنْ قد فقدناك فَمَـن يرحـم اليوم العيون البواكيا حياةً زاهـــداً وأفنيت عمراً في الفضائــلِ وافيا عَدَلْتَ فما أَبْقَيْتَ ظلماً وباطلاً وكنت حساماً يَصْرعُ البغييَ

وكم من يدٍ للمُعْسِرين مَدَدَّتَها فما كنـتَ مَنَّانـاً ولا متباهيا فأمسوا بخيرٍ من نَداكَ ونعمةٍ فَأَنْسَيْتُهُمْ مُرَّ السنينَ الخواليا لكَ الأجـرُ والرضـوانُ واللـهُ شاهدٌ على كلِّ ما قَدَّمْتَ جَهْراً وخافيا إذا الناسُ ناموا كنت في الليل قائماً تصلي وتدعو خاشع القلب باكيا وكنت حساماً لا يُفَـلُ حديدُهُ على الإثم والعدوان قد كان قاضيا نصرت إماماً تُبَّتَ الله مُلكَهُ وذُرْتَ عن الـــدين ِ الحنيفِ العَواديا سعيت إلى نصر من الله لم تَخَفُ مَـنَ المـوتِ يومـاً منـذُ أَنْ سِرْتَ غازيا وتسعينَ عامـاً في الجهـادِ قضيتَها وعزمُـكَ يومـاً لم يكُنْ قَطُّ واهيا رحلت عن الدنيا إلى الله مسرعاً تُلَبِيّ نداءَ الحقّ عبداً مُواليا هانئاً في ذمةِ اللهِ بعدما طلبت الذي يبقى وغادرُت فانيا ففي كلِّ قلبٍ قد زرعت محبةً ومــا ازدَدْتَ بين النــاس إلا تساميا

وفي كلِّ أرضٍ رايةً قد تركْتها تطاولُ في المجدد النجوم العواليا وما مات مَنْ قد عاش في الناس ذِكْرَهُ وما مات مَنْ قد عاش في الناس ذِكْرَهُ وما خاب من في القلب ما زال ثاويا ومني التعازي للأمير بحرُّقة ومني التعازي للأمير بحرُّقة من بعض مابيا تُعبِّرُ هذا اليوم عن بعض مابيا أبا خالد والموت حق تجلُّداً وكُنْ بالذي يقضي به الله راضيا وكُنْ بالذي يقضي به الله راضيا وعشت على مرً السنين موققاً الى ماثيا فما أنت إلاً صورة عنه بينا فما أنت إلاً صورة عنه بينا

## ٣ \_ الفارس الذي رحل

شعر: حسن حسن سليمان. مؤلف الكتاب

فاجع وَخَطْبً فالمصاب اللـهُ نجـــم هوی وأيُّ النجوم يَصعَـقُ الناسَ حينَ تَهـوى تَصَــدُّعَ لَمَا شامــخُ ربسه المحتوم أمــرُ وتبكي تنسوحُ حائىلً والدمموع شيخَها فيها أباً لكل ضعيف کان محروم بينهُم ليسَ فغكدوا فاستَتَـبَّ وشرع عُ الأمّــن المرسوم طريقُهُ دَوْمياً صوت من حِجْلَـةَ اليومَ الحشا يَقْطَحُ عبد العنزيز فارس نجد الكريم الأبي الحــرُ وفتاهما

كان عَبد العزيز رمز جهادٍ الخُصوم حافل يصطلي لظاهُ كانَ والنصـرُ دائــاً حيثُ يمشي فهــوُ والحــزمُ كانَ حيثُ سيفاً في كفِّ آلِ سُعودٍ مُناضِــلُ وَهْــوَ منهُــمْ وسيبقــى في الدهــرِ مَنْ دُرَرِ التاج ويبقى نضائه المعلومُ مضى فَهْــوَ في الضمائِــرِ باقٍ رمـزً مجـدٍ وفـي القلـوبِ اللــهُ روحَــهُ كلّمــا نزَلَ الغيثُ وحَـطَّ النَّـديٰ وهـَبَّ النسيمُ بالمثوبــةِ والغفرانِ فَهْــوَ الغفــورُ وهُــوْ الله أجركُم فيه فالرُّزْءُ عــظيمٌ والأجــرُ فيهِ عظيم بَعْدَهُ البقاءُ وطولُ العمر والنعيمُ والخيرُ المقيمُ سُنَّـةُ الحياةِ فَصبْراً وسوى الله وحدة لا

#### قصيدة الدكتور محمد مطيع عيادة

القلب أنَّـاتٌ تشـورُ هتساف أســرار تغورك ونجــوى الــروح ِ وخطب حلٌّ في جنح الليالي كومــض البــرق خطّـافً غيدور الموت لم يحدث مراداً کأن النذير نسيناه فأذهلنا فسال السدمع في السرمضاء يسروي النسور ُ بطولات وهل تخفى فارسٌ أعيا الأمانــي أيرحل وأوقــد فـي الـــرؤـى شُهبـــأ المقدام يغتال المنايا ويفصل بالحسام خطئ والعسيــر لــه غمـــارً وتـــاريــخ تقـــر مساعد خضعت بطاح ولابن والقصور وأشرعت المدائسنُ فتختلج القــوافــي أأرثيه وترتعش العبارة والسطور

فأصمت في بحار الحزن هوناً وتُغرقني الدموعُ وتستجيرُ هجرتَ ديارنا وتركتَ نجلاً

فنعم النجل يتركه الغيور وفضلت السرحيل إلى جنان

وأنت مُهلَّلُ فرحٌ فخورُ رعاك الله يا عبد العزيز وترعاك الحناجرُ والصدورُ

الدكتور ـ أبو ايثار

## هذه القصيدة قالها الشاعر سعد بن حريول رثاء للأمير عبد العزيز بن مساعد أبن جلوى رحمه الله

يا مدبر الدنيا بتصريف كونها عرضه نقى والمراجل زبونها تطلــق حجــاج اللي لهــا يذكرونها ومخلص بصدق في قساها وهونها أو على المملكة هو واحد من أركونها يوم المعارك نارها يوقدونها وزانت ملابسها وطالت ردونها على الكرامة بالمعزة يصونها عقب القسا دروب السهل يتبعونها أحكام الشريعة لازم ينفذونها وسوه على المخطين يظهر جنونها ويلطم عران اللي عصوا ما يبونها قضب زعامتها على أحسن يكونها مــيراً بلخص واعتصر في لحونها مع الصالحين بجنة ينزلونها فروخ الحرار أوصافها مثل لونها شجرة عساها ما تقطع غصونها وفهد ولى العهد ناقل شطونها المملكة على الوفاء يضبطونها وشعب عزيز كلمته ما يخونها عــدد ما هل المطــر من مزونهـــا

يا ألله يا علام بين وما خفى انترحه اللي مات ما داس هينه عبد العزيز بن مساعد فعاياه شجاع وصخا والدين والرأي والوفاء فقيدة على ملكنا أو على أسرته عضيد الملك عبد العزيز بمواقفه لين استوت من عقب ماهيب تصدفق ومرة في حائل ونهضها وعزها قاسى على القاسى لزوم يلينه فعل بلا ظلم به العدل والنصف ينصف ضعيف من قوي إذا اشتكى على الشريعة ما تعــدا حدودها كل الشهال لعوم من قوهيبته يطول شرحى لو بعدد فعايله لا شك بدعيله عسى الله يرحمه عبد الله ابنه سيرته مشل سيرته أوكل الجلوى للعرب بان طيبهم وكل الجميع برأي خالم ودبرت والناثب الثانسي والأبطال كلهم وأبو الجميع محمد النادر البطل ويا سامعين القول صلو على النبي

#### ٤ \_ فارس الخيل

#### شعر ؛ الشيخ محمد بن صغير

يا عينْ يا اللَّـى كُلِّ ما جَنَّها الليلْ عافت لذيذ النوم مِمّا من يوم جانا عِلِمْ سَبْعِ الرجاجيلْ هلَّت عليهِ من المحاجر ، عبــد العــزيز اللّــي اليا هاجَــتِ الخيلْ كلِّ يْعَرْفَـهْ يومْ يِعْلَـي ظَهَرُها نشباتِ الرهالِ المشاكيلُ كمْ قالـةٍ صَعْبَـهُ بْرأيَهُ الله يا مُنشى سحاب المخاييل ْ وْتحميهْ مِنْ نارٍ تِطايَرْ يا ما عَطَتْ يُمناهْ مِنْ زايْدَ الكيلْ كم مِنْ يتيم شَرْهَتَـه ما بْلا مَنِّ كثيرٍ وتَقْليلْ ما يْدَوّر السُّمْعَـٰهُ وَيَطْلُبُ المثوبَــهُ ما يُريدِ التّقاويل يا هَبْ بْصَمْتْ وْلايْبَيِّنْ لَـهُ مِنْ صفاتَ الخيْر ما يِعْجِز الْقيلْ خصــايل ِ تِكْثَــرْ علــى مَنْ

وْصلاة ربي عَدَّ وَبْلِ الهماليل وعْدادْ ما هَلَّتْ مْزُونٍ مَطَرْها على نَبِيٍّ فَصَّلَ الحقِّ تفصيلْ بْآياتْ تنزيلٍ علينا نَشَرْها

## ٥ ــ مرحوم يا ميرٍ تُرَحَّل

شعر: الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد الله النجيدي

قال الذي يبدي على الرب شكواه من واهج في القلب نارَه شديده يا ميرٍ تَرَحَّـلُ وخكلاً، توهمنــا قريب وْفي نِعِمْتَهُ عاشت حمايِلْ حان الأجل والحمد للواحد الله الواحْد اللِّي ما حكم به لـو كان يأتـى بالثمـن كان سِمْناه وانْ ما حَصَـلْ بالـروحْ نِرْفَـعْ شَكَ مَا لِلْعَبِـدُ عَن حُكُمُ مُولاًهُ ما لَهْ مَفَـرً عَنْ تدابيرْ العَبْدُ لو يدري عَن ِ اللَّي تَقَفَّاهُ صارت حياتــه مِنْ هُمومَــه والْسلام يَفْسدي بْروحَـهْ عَنِ أَبناه ولا عَضيدٍ يِفْتــدي في ولا كبير السّن تِسْرِق مناياه حتى الأبو يسبِق مماتــه ،

يا ما تُوفَّـرُ مِنْ كَبيرٍ بممشاهُ
ويا ما تِقَـدَّمْ مِنْ اعْمـادٍ جِديده
الله بِثيبَ اللّـي صَبَـرْ يومْ فَرْقاهْ
خطب جَلَلْ يا وَيْ والله فَقيدَهُ
عســيٰ البَقَـا بَاللّـي يُعـَـوّضْ مزاياه
الحـرَّ أبـو خالــدْ سنينَـهْ عَدَيدهُ

### ٦ ـ ابكوا معى

شعر: الشيخ محمد بن عبد العزيز بن شهيل

إِسكوا معسى لِفْسراقْ نجم بَعَد عاب الْحاكُم اللّبي ما يْعَـوّضْ بديلَهُ معــي ريفَ اليتامــي واَلاقَرْابْ شَيَّالْ جَزْلاتَ الحُمـو ل الثَّقىلهُ إبكوا معيي يا شيوخْنا اقْرابْ واصْحابْ اللّــى الحاكم مامشی بالرذيله والله لَبْكي كلّ ما ذُكِرْ لوُ غَابْ مرحوم يا اللي لَه فُعولِ جليله مرحوم يا اللي لِلَمْعادين حَرّابْ كَسَّابْ في الشداتْ كلَّ النَّفيلَة ليا اشتدت الشدات داسه ولا هاب ومترخ فعله سنين طويله أَسْدُ العرينُ وفي المُهِمَّاتُ ينْهابُ جَاهَــد بروحَــه مع جيوشــه حاميي الشريعة ولْهَلِ الدين جَذَّابُ لحماية التوحيد يا كُبُرْ شىلَة ريف الفقيرِ اليا اشتبك حَزْم كِلاَّبْ الحاكم الصمصام حامي

وَدَاعُ يَا اللَّيِ الْـكُلِّ مِنْ فَقْدَهُ انْصابُ بِجْـوارْ ربَّـكُ فِي الجنـانِ الظليلة أنـوحْ نُوحْ الـوُرْقْ واجيبْ ما جابْ وَاعْـولْ عَويلَهُ وَاعْـولْ عَويلَهُ عَويك بِللهِ عَوي سرحـانْ وَاعْـولْ عَويلَهُ عَليك يا اللّـي طَيّبٍ مِشِـلْ ما انظابْ يروي سحابَـهْ كُلْ مَنْ يَسَتَخيلَهُ وصلاةً ربـي فوقْ عَدّاتْ وحْساب علـى النبـي غدّاتْ وحْساب علـى النبـي غدّاتْ وحْساب علـى النبـي عُدادْ وَبُـلِ المِخيّلَةُ

#### ٧ ـ البارحه جظيت

#### شعر: بدر بن غزاي بن ناحل الحربي

جَظّيتٌ وَ الفِـكْرُ مِحتارْ يا ناسْ أُعِـــٰذُٰلِ الْقَلْــبُ والدمْــعُ مِنْ حادْثِ بَالمملكة جا (بَالاخْبارُ) وَفَاةً شيخ ِ بينْ الأَبْطَالُ حايل مُكرِهمِ الضّيفُ والجارْ أميرْها يومَ الفَعايِلْ لها كم شيخ قوم جَرَّعَـه كاس الأمرار ا ليا جَنَّـبِ المشـروعْ واستعمـلِ العـزيز اللـي علـى الضّـد جبار ا بُوادَ المسعــري وَلَّــعَ النارْ والــدَّمْ يجــري كِنَ واديهْ قايْدَ الفُرســـانْ يومَ الدَّخَـــنْ ثارْ يومَ السَّرايا صَفّها تِقِـلْ خَـلاً الجنايز ما لَها فيه قبّارْ والمَعَركة شيعَت بَها سباغ غِـزا اليمـنْ واحتَـلّ وديانْ وديارْ جابَ الغنايم والعَدُو راحْ

يومَ اصْرَعَـوا عجـلانْ مَعَهَـهْ وَطا النارْ هـو خامس الخَمسة على شَقَّةِ النُّورْ واسترجعــوا حكم ِ تَعَرَّضْتَـهْ اخْطارْ وْحَطُّوا كِتابَ الله للحُكُمْ ساعَــد مليك المملـكة سِرّ وَجْهارْ مشكورٌ يا كَسّابٌ الأمْجادْ مشکو ر تَشْهَدْ بَها كلَّ الأَقْطارْ يَشْهَــد بهـا التــاريخ بحــروف وسطور ْ نُزولَــهْ في بســـاتينْ وَانْهارْ في جَنَّةِ الفردُوس بِسْكِنْ مَعَ الحور وَلَوْ مَاتَ ، عَبَدَاللهُ بَعَــدُ مُوتَّتُهُ صَارُ مِثْلَهُ بِفُعِلَهُ بِاتِعٍ شَهَـمْ قالات صعيبات وَاعْسارْ يْغـوصْ غَبَّاتَ المُحيطات شيخ على الحّـد الشمالـي لَهَ اْذكارْ قمّاعْ للباطل على الحقّ الْيا عَطَا يْعطى عطايا بَالأَحْكارْ عطا المَوَاتِـرْ وَالمماليكْ الله لَعَلُّه من طويليْن الأعمارُ عَســـاهْ من صُدُفــاتْ الإَيام وتَمَّت وصلى الله على سيد الأخيار على اللذي نَزَّلْ لَهُ الْوَحْسَيْ

### ٨ - كل المراجل حازها

شعر : خلف عبيد العنزي

ياميرٍ تُوفــاهْ مَولاَهْ كلُّ المراجل حازْها في من ضعيف أَنْقَــذَهُ في عطاياه من كُشْرُ ما اعْطى ما يْعَدَّدُ أنَّهـا بَارْواحْ حِنَّـا فَديناهُ وبالهلنا بَارْ واحْنــا وَالقَرابَهُ لَـكِن ِ الأَجَـل ْ حَل وَخَـذ كَ مَنْ فقدناه إيسنْ مساعِــد راح وا أسفنــا العزيز اللي فَقَيدَه على ابناه كلّ أسْـرَةْ آل سعــودْ تِنْعــى ترك تاريخ والله توفَّاهْ اللىي كم حرب خاضة والعَـدُو ما حياتَـه يا بو خالــد تَمَنَّاهُ وكلِّ حزين يومُ يُذْكُرْ الله في جنات الأبسرار يجزاه وْيُدْخُــلُ بِمدْخــال النبــي وَ يوم فقدناه البقا يامير يا ٱلحُرَّ الاشْقَرْ معجِب اللَّي هَقا بَهْ

وْصَلاةٌ ربى عَدّ مَنْ **لأذْ بِحْاه**وْمَـنْ طافْ بيتَـهْ والـذى قَدْ سعى بَهْ
على رسولٍ صار للخَلْـقْ مَذْراه
يومَ الشفاعـهْ شافْعٍ مِنْ عذابَهْ

### ٩ \_ علم فجعني

شعر: عبد الله بن عباس الدكنان الرويلي

علم فجعنبي زوّد العقْل تفكيرْ ما هو خفى عِلْمَـه على كلِّ الأمصار عــزَّ اللهُ انَّــهُ ماتْ منْ عندنــا اميرْ عبـــد العـــزيز اللــي بِعيدٍ ىَالاَذْكارْ إرِنْ مساعد وَدَّعْ المملكه خيرْ يا عَلِّ مأواه أخضـ عنــد الأبرار مامات مَنْ عقّب وراه المشاهير عقّب لَنَا حر بَتَــوع ِ وبيطار وانــا احمُــدُ اللهُ يوم عقَّـبُ لنــا امير عقّب لنسا شُقران مثَلبهْ بالافكار مــولاي عبــد اللــه زبــونِ المناعير اللي لعُسْرات النشاييل تتار حلحيل حلاً للمشاكل يتَدْبير سطام لطام حَزوم ماتْ بوقْ وضيَّعوه الغوادير واللي بَغْوه اعْداه خابوا ولاصار موتَّـه طبيعــي من إلــهِ المقادير وهــذا عزانـا يوم تِفكّر بالأقدار ،

كم غاص للموت الْحَمر بَوْسُط البير مع أبسو تركى لين خلّسوا لنا دار دارٍ حموها بعدهم ها المشاهير أولادهم واحفادهم عَقْب الاحرار آل السعود استاع نجاءِ الكواسير الليى يْسَقُّون العدو كاس الامرار ولذْ مَنْ شرب العسما للمضارير للعانسي والمحتاج والضعيف والجار كُا ۚ مَنْ سمْعُ تاريخهـــه قال أساطير يختف عقَلْـه ويتْهــولْ سبعة رجال بَرَّدُوا نجلهِ بعْصير حموا حماها واشعلوا بالعلم وصاح المنادى صيحة كلها خير الحكم لَلَّه ثم لأل سعود يا جار معاجِزْهـ ابْطالِ مناعير معاجــز ومــا صار مِثْلَــهْ بَالأقطار قليا ِ من كشـرٍ بتقدير ومْقَصــرين بحــق وافين الأشعار تَــة الجــواب وزبــدة الهـَـرْج نقصير وصلاة ربى عَدّ وبال الامطار على نبى وضّع الشر والخير شفيع لنب يوم القيامة عن النار

## ١٠ ـ قولوا معي يا اللي تصلّون مرحوم

شعر: قيران هندي العنزي

ما مُنْشي ثقيلَ المخايل يا مُودْع طيرَ الهوا يْدرُجْ الحوم ياالمِعْتِلي محيي القياض المحايل من وَبْلُ هطالِ لَهُ المُزْنُ مردوم ياً اللــي ما لِغَيرَكُ مثايل أطلنك نسأسف لعين حارَبَت لَذَّة النوم لفي بالكَبُّـد شَبِّ الملايل وْعِلْمَ الأميرُ اللَّي لَهُ الفِعل وخْتوم يا ميرٍ تأمَّـرْ بحايل وقولو معمى يا اللبي تِصلُّون مرحوم بالجنَّـة تجـي له رسايل يمحــىٰ خَطــاهْ ويودَعْ الذنــبْ العــزيز اللــي مضــت لَه فعايل ابسن مساعم حرّز مَنْ كان مهزوم عضيد أبو تركي بفعل صمايل وبافكارهم حاطوا على التُوك والروم حكام نَجد مُطَوّعته كلّ عايل وقولــي بهــم صدق ٍ ولا فيهْ

بَافعالْهُ مُ تَشْهَد جميع القائا وتاريْخُهُم يَشْهَد لَه الفعا معلوم دُنْياكَ صعبَـه ما عليهـا محايل لو ساعَفَت تِلحق على العسد ملزوم والموت خطَّه دبّ الأيام طايا ما ينطح بسيفَه شطيرٍ وَطيينَ الحمايلِ حُكامٌ وملوكٍ لهم فِعْالٌ ورسوم ويا اللبه نَطْلُسُكَ الفرجْ والعقايل طول اعمار اللي ذراهم لنا دوم عقب السياع معدليه كل مايل من ماڭرٍ ما فيه تبعٍ ولا بوم الشكر لَلُّه عُاضنا بالأوايل بحــكامْ وشيوخ ٍ لَلاِسْــلامْ عَوَضْنُا صارْ وافسى الخصايل نَــزْهْ الجنــاب اللــي بَعيدٍ عن اللوم ما فيه قولٍ وقايل بإمارتَـهُ عبد الله اللي يعظى الحقُّ تَسْلوم بحقَّه شاف نقص ْ وْغلايا يزين ابسو خالسد زين كا مظلوم وصلاة ربى عَدَ نَسْتُ المسايا على النسيّ اللي عن **الشرك** ُ

#### ١١ ـ نطلب لك الرحمة

شعر: عوض حماد الخمعلى

أُبديتْ باسمَ الله على حُسنْ تِدْبار الواحد الواجد عليم الخفايا ربً الملا والكلّ معطى العطايا يامُدُّخِلْ الجنة لِعَفْوكُ والأَبْرار ينعَـمْ بَها مَنْ لا كَتَـبْ لَهْ خطايا يا ميرٍ تُوَفَّاهُ جَبار بْأَمَـرَ الله المْعبـود مُجـرى المنايا نــرثيك يا من طاع ربــه ولــه سار نطلب لك الجنبة وخير الوصايا عبد العزيز اللي على الضد له كار کم من عدوً راز واع**طی** قفايا تاريخَــه الحافِــل سجــلات واخبار مكتوبةٍ بالـدُّرُ ما هي محايا غـزا اليمـن تبـرا لَهُ الجيش واخيار قــادَ الجمــوعْ الكنــع هي والسرايا بمصقلات تُودِعْ الـرأس طيار طَـوَع عداه بحـق عَقْـب العصايا

غزا شمال وشرق مع بعض الاقطار تـلّ النضا والخيل راحـت خفايا عَضِدْ لاخو نوره بضنكاتْ واعسار بوقت خطيرٍ صعَبْ فيه مشوا بحق الله على السر وجهار البلايا الصحابة ناهجينك دَربَ صبار صافين هي سوالف خايفين َ الحكايا محوا ليل الدجمي صار تيصار الظلم راح وحل خير العطايا لنا نجدٍ عطوفَه ومدرار علينا فَضِلْهُ م للنقايا الخيراتْ والعـــدْلَ يرا**ت** تَوْغَسِدُ عَقَّ العَـرَبُ والرعايا من مواكيرَ الحَرْار عياكه طيبين السجايا للعُسرفْ الحلحيل مختار شجــاع ٍ للقضايا عارف الهَقْ وات عن طيم الاشرار الطّو يكُ صفايا ربى عد ما هكل الامطار على نبيِّ الحقّ راعي النَّقايا

## ١٢ \_ مكتوب اسمه في علو المجلة

شعر: جُركى بن صقر العتيبي

الله من قلب من الهم وجَعان كِنَّـه على حالِ الوقـودَه تِمِلَّهُ مرحوم يا شيخ أخَــن قصـر بَرزَانْ ســد اله ٠٠٠ العيونْ الفاتْحَــهُ يوم الدُّويش ويوْم حايلْ وعجلان صاروا مناعيرْ النَّشاما عَشاً عضيد عضيد النَّ ميدان عضير كل ميدان لَهُ كم راس شيخ عن مُتونَـهُ مِنَّـهُ مُتونَـهُ مِنَّـهُ كَفَـخُ لَهُ بجنحان كلُّ الحُـرار الحايْمَـهُ ياقَفِـنْ قيل وين فلانْ وفلانْ وفلانْ مكتــوب اسْمَــهْ فى عُلُــوّ احمَـد الله يوم عَقَّب دحيلان إذا غاب نجم لينْ الأخَـرْ مَحَلَّه ماكرٍ ما يِدْهَلَـهُ غير عُقبان عقبان ما ترضــى دْروبَ المَذَلَّة لو العمسر يتسـرى بالاثبان لَنْسـوق ما نملك وروحـي فداً لَهُ المنايا دايما شنَها شان واحــد تِمَهَّلَـهُ والأخــر تِغِلَّهُ تْضَحُّكْ لينَها ما لها ائمان وتــزول مثــلَ اللــي يْزَوِّلْ بنــاً لَهُ

تِضْحَكُ كما تِضْحَكُ دَنوفِ لصحبان وَلِا ضِحْكُ الا والبُكا مُرْدِف لَهُ ذَكرت ربني عدّ ما هلّ ودان واعْدادْ ما كَتَب القلم في سِجِلّهُ

ومما قاله الشاعر نجر بن صقر العتيبي
في صباح السبت سمعنا الأذاعة
وإنفجع عموم الشعب من طاري الوفاة
النبأ المأشوم من طرأ إبن مساعد
ضجن الخافرات في البيوت وإرتفع صراخ المحصنات

ناعياته بالصوت الرفيع يطلبن العفو للبطل يوم مات

والرجال صموت وكاضمين والدموع أذراف فوق الوجنات

نسمع عندهم همس النحيب عايفين ما تبقى من تالى الحياة

من غلى لطام خشوام العابثين إليا حصل يوم فيه بخذ مني وهات

الحمولة مع جثمان أغلاء شخص عندهم متزاحمين كأنهم الأسود الصايلات

> البكاء في صدورهم ّ جاين له رنين والكل منهم لا بس<sub>ّ ٍ</sub> له نظارات

خشية إن إدموعهم لرعيتهم تبين ينفخون أكثر مما حصل منهم وفات

الأسى والأسف بان في وجيه الحاضرين يوم بطل الأبطال قدم للصلات

يرددون النعم للفقيد وصادقين

بالديانة والشجاعة والعدالة والعفافة والنزاهة غير فعوله الماضيات

رأیته فالحرب وأیم منصوره مع ما یحله من عقود محکمات

حكمته في عام ستة وأربعين يوم دب الغرور فى بعض الفئات

غارسين مادة التشويش في شعب الجزيرة ويجمعون لرايهم وهم سابق آفوات

> يخططون لفعلهم طامعين في أمور صعبة ومخالفات

للنصيحة من ملكهم رافضين يسممون أفكار الشعب في كل الجهات

في رمال الدويحره يجمعون وحاشدين اجموعهم والمين الجهل غروراً ايضياً وظلمات

الإمام لإبن مساعد عطاه رمزاً بالإشارة يرغبن الجمع في لحظة يغرق للتدارك قبل ضمت الأصوات

مخبرنه لا يرغب قتالهم ما دام الاسلام يعمهم وأيضاً يشهد لهم بالصوم والصلات

وحال ما فهم رمز الأشاره

أنقض عليهم أسد المعارك من مرابيع حائل هدت صيرمين طالعن وطلعه ثبات

نازلهم ليلة ثهانٍ مع أربع ومن مثلهنه نفذ مهمته وأودع زحازيح الرجال أشتات

بعزمه ورايه وحكمته أوقع بينهم الشتم والشهات

ساسهم الذي بنوه قضه وشتت شعبُهم حلال القضايا المعجزات

أرسل بشير الخير يوم إنتصر لمّ الإمام وخبره إن جموعهم التي جمعوها تفرقت غصب عليهم بدون مشهات

وإن كان ما عاذوا الشيطان وعادوا لرشدهم تراه زان لك المضراب فيهم إضربهم ضربت اقطامي ضارب له قطاة

ساعة وصل بشير الخير أو تركى وخبره

ثناء على الاله وكان ممنون مما فعل عضيده وأيضا على ما وصله من وصات

بعين الإعتبار قبلها ودش لهم عبد العزيز بحر السياسة والدهاء حتى إنتهت في عام سبعة واربعين هجرى في فيضة من فياض الفلات

وفي عام الأربعين هجرى جرجرو السبايا الضيغمي يم عدوه بحايل زايره بجمع ما يفرق بين الموت والحياة .

هدفهم الأساسي حماية دينهم والذود عن حياض الوطن سوى من شبه صديق وإلاغزاة .

إنتهت زيارة الخير لأبو تركي بالنصر والفخر ومن متاريس القصر المسهاء برزان نزَّل إبن مساعد حرِّ معتصم له بماكر دار على الحرايب كلبوهم عصاة .

سلمه عبد العزيز وأكرمه بمنزلة الكبير من إسرته ماكن صار بينهم عداة

وفي ثمان وأربعين هجرى نادى المنادي في شمال المملكة يخبر بما فعل الضد فيهم من تكررهجوم وغارات لبى عبد العزيز النداء حامي جوانبها من مطامع وعدوات أسند مهمتها لقواد السرايا والسرب إبن مساعد إلياحل بأطراف السبايا مثارات

وعز الله إنه نفذ مهمته بالفعل وقضى على العدوان من باير إليا البلقاء إليا الطبيق والفرَّاء والحصاة

ومن عقب فعله ما بنوا بيت العز

وشر ايدهم تزبنوا من غرهم يبون منه نجده لكن ما لهم منه مجدات

وعقب دورات المعارك عاد لحائل

دافق سمَّته من مناحير العداء ومتأثرة حزوم البلقاء وغيرها من وطي حوافر الصافنات

وبوقته طلع على الجنوب وطلعه بعيد

وصاد له صيد سمين يدور في أبها وتهامة وأيضاً من جبال السروات

من صاد منهم حي أرسله لأسد الجزيرة وشبلها

لكي يتصرف فيهم برايه وحكمته ويعاتبهم على ما بدر من فعلهم يوم صدوا عن السبيل وصاروا طغاة

سلمهم للأمام العادل ومُودع سباع الخلاء ترتع مع الشاة

أدَّب صناديد الجنوب وتحدَّر متخر**صايل** بنصر ومعزات

أول دخول إبن مساعد في دورات المعارك

عام تسعة عشر بعد الألف هجري والثلاثمائة يوم صار في ذبح عجلان عضو وفعال داس الخطر مع عمامه وهو صغير سن ما تضرى اللقوات

واسوا الخطر لاسترجاع ملكهم بعد ما تولوا عليه العداء بايعين أرواحهم دون حكمهم لحالهم بيعة مرخص ٍ ما تحراه الفزعات

> يوم لبسوا أكفانهم وسبلوا عقب الكدر نالوا معزه ولذات

أرساء قواعدها عبد العزيز وشاد بناها أرساء لهم الحكم والجلوى له حماة

يوم إستعد للحرب عبد العزيز ابن مساعد

قام يلطم في مقاديم المعداء دون الجزيرة وشعبها لطم البحر إليا حصل فيه ضربات

أنا أشهد إنه ناصر وعاصر وأفنى شبابه في خدمة الوطن

وأكفى الامام شرور حضرها والبداوات

ما تهنت بلذة النوم عينه

على صم الرمك والعيس صيف وشتوات

أقفل دورات المعارك إبن مساعد

في أول عام ثهاني وأربعين هجري يوم غسل مذابح عداهم حين ما أرادوا قضت سور بناهم يوم صاروا حزب وعصابات

وخلال تسع ساعات فقط ضحى عبد العزيز بن مساعد

بثلاثهائة وثهانون ما بين شب وشايب في فياض المسعرى خلاهم عشاء لإسباع الخلاء والنسور الجائعات

وكل هؤ لاء من أشاويس الرجال

عندما ارادوا خدش الحكم والدين وبإستحلال أموال المسلمين تصداء لهم ابو عبد الله بجمعاًكن تلامع السيوف بينهم تلاعج بروق الوسم في الليال المظلمات

حاسوهم وداسوهم بمسودسات الحذاء

وشغل الألمان الواقعات

ما أحد بيقدر جحدان فعل إبن مساعد تشهد له الجهاجم والعظام الباليات

ياوي تاريخ في الجزيرة خلّفه

القرن الذي نشأ فيه عارفه وعسى يسجل عبرةٍ للقرون القادمات

نزه الشوارب ما داس الخناء

سيف مصقل لأعناق العداء خطر وبنات

لعل له بشجرة الخلد منزل ومقيال ووقت الحشر يحظر بعفو وجنات

ياوي والله يا رجا جيل رجال حلحيل للمعارك لكن مات

بقاء العوض بالليث شيَّال الأثقال طير السعد إليَّا جاء لزوم مثله وحاجات

عبد الله اللي صاب ظن الملك فيه يوم قال وضعت فيه الثقة وأسندت له صعبات الأعمال وشالها وعمره عشر وأربع سنوات

> وأنا أذكر الله شال حمله ولا قال أبي معاون وهو صغير والأعمال صعبات

ما فعل والده قبله ألاً ويفعله ويرسي له كما ترسي الجبال الشامخات

قلت ذاء حيثي ملم في ذكاء عبد الله أسد أسود فعلهم على ألزُلْبَآت

> ما قلت قولٍ ألا ومثبته بالدلايل والنقاط الدافعات

أختم كلامي بالصلاة على النبي الشافع المشفع عدد ما هل وبل المطر وإعداد النجوم العاليات

## في ذكري الراحل الكريم

مع حلول الذكرى الثانية لوفاة المرحوم سمو الأمير عبد العزيز بن مساعد ، طيب الله تراه ، أتوجه الى جميع إجهزة الإعلام الرسمية والشعبية في بلادنا العزيزة من تلفزيونواذاعة وصحافة ونشر أن تولي سمو الراحل الكريم ما يستحقه من العناية والاهتام والتكريم وتخليد ذكراه ومآثره بإبراز جوانب شخصيته ومراحل حياته وجهاده ومناقبه وأخلاقه وإنجازاته ، اعترافاً بالدور الكبير الذي اضطلع به رحمه الله مشاركا في تحرير هذا الوطن وتوحيد أجزائه وبناء صرح أمجاده بقيادة جلالة المغفور له الملك عبد العزيز تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنانه .

كما اتوجه الى مؤ رخينا ومثقفينا وأدبائنا وشبابنا الجامعي الناهض الواعي ان يوفوا سموه حقه من اهتامهم وعنايتهم بأخبار حياته في مراحلها المختلفة وجمعها وتحليلها وتسليط الأضواء عليها في بحث أو رسالة جامعية باعتباره احد أبناء أمجاد هذا الوطن الذين قامت على اكتافهم وبسواعدهم النهضة الحديثة التي ننعم الأن بظلها الظليل.

إن تخليد ذكرى سموه وإبراز مآثره هو أبسط واجبات الشكر والعرفان لما أسداه رحمه الله لوطنه الغالي من أياد بيضاء وخدمات جُللٌ . وهذا دين له في أعناقنا يجب أن نؤ ديه .

والله يوفق الجميع لما فيه الخبر والسداد! المُسُون الجَسُون

## الفهــرس

| وقعة الاشعلي                               | الاهداء                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| وقعة الحريق ١٤٠                            | هذا الكتاب                  |
| وقعة هدية ٥٦                               | بين يدي الكتاب٧             |
| فتح الاحساء ٧٧                             | صنيعي في الكتاب             |
| وقعة جراب                                  |                             |
| وقعة كنزان ٧٠                              | الفصل الأول                 |
| قرد الدامر VY                              |                             |
| فتح عسير ٧٤                                | اسرة آل جلوي۱٥              |
| فتح حایل ۸۸                                | نسب آل جلوي                 |
| فتنة الدويش                                |                             |
| اجتماع الدويحرة                            | الفصل الثاني                |
| وقعة السبلة                                | ، سان ، سان                 |
| وقعة العوينة ١٠٤                           | ولادته ونشأته ۲۳            |
| وقعة المسعري                               | ولادته ونشاته               |
| وقعة الدبدبة                               | الفصل الثالث                |
| الشعر والمسعري                             | 5                           |
| فتوى علماء نجد في تعصب الاخوان 1۲۹         | حياته الحربية تمهيد ٣٧      |
| الأمر السلطاني المبنيعلىفتوى العلماء . ١٣١ | فتح الرياض ۴۹               |
| تمرد الحويطات                              | في الخرج عه                 |
| يد في فم الفرس ١٣٣                         |                             |
| فتنة ابن رفادة ١٣٥                         |                             |
| حرب الادارسة ١٣٧                           | فتح عنيزة وبريدة            |
| غزوة عويقيلة                               | وقعة الشفانة ٥٨             |
| الاخوان معنى الكلمة ومدلولها ١٤٧           |                             |
| الفصل الرابع                               | ذبحة ابن الرشيد             |
| ، توبي                                     | وقعة الطرفية                |
| حياته العائلية                             | فتحر بريدة للمرة الثانية ٦١ |
| حياته العائلية٠٠٠                          | فلحر بريده تنمره النائية    |

| تواضعه ۲۱۵                           | أبناؤه وبناته ٥٥١                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حياۋە ٢١٦                            |                                                                                                             |
| حبه للنظافة ٢١٧                      | الفصل الخامس                                                                                                |
| حبه للصدق                            | 0 10 0                                                                                                      |
| غيرته على الأعراض                    |                                                                                                             |
| هوایاته وفروسیته ۲۲۳                 | حياة الادارية١٦٩                                                                                            |
| شجاعته الحربية ٢٢٦                   |                                                                                                             |
| حکمته ۲۳٤                            | الفصل السادس                                                                                                |
| الفصل الثامن صلته بالملوك من آل سعود | عياته الخاصة ١٨٧<br>في اوقات الفراغ ١٩٠<br>ثروته ١٩٠<br>طعامه وشرابه ١٩١<br>ثيابه وطيبه ١٩٣<br>في لبنان ١٩٣ |
| الفصل التاسع                         | شخصیته ومناقبه واخلاقه<br>تمهید                                                                             |
| مراثیه ۲۰۹                           | کرمه ۲۰۷                                                                                                    |
| في ذكرى الراحل الكريم ٢٩١            | حلبه                                                                                                        |